



#### PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

This book is due on the latest date stamped below. Please return or renew by this date.



به هدا : بجنة الناليف والنرجية والنيثر

عالى عاراك المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي (القرن التاسع الهجري)

> محمد مصطفی زیادة أستاذ تاریخ العصور الوسطی کلیة الآداب — جامعة فؤاد الأول

الف اهرة مطبعة لبنة النالي<u>ض و الن</u>رحية والنشر

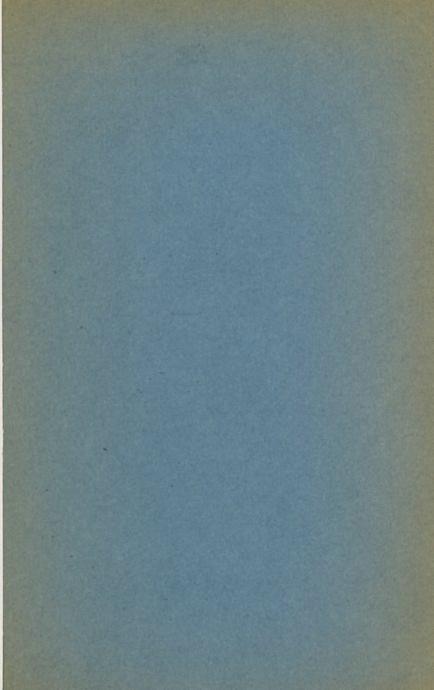



## المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي (القرن التاسع الهجري)

Ziyadah

محمد مصطفی زیادة أستاذ تاریخ العصور الوسطی کلبة الآداب — جامعة قؤاد الأول

الفاهرة مطبعة لبنة التألي<u>ف والترك</u>رة واليشر ١٩٤٩



(Arab) DT76 .7 .259



### محتويات الكتاب

| صفحة        |   |         |          |        |        |      |
|-------------|---|---------|----------|--------|--------|------|
| J -         | A |         |          |        |        | مبدر |
| TO -        | ۳ |         | ریزی وم  |        |        |      |
| 7 - 03      |   | ومماصر  | المحاسن  | - أبو  | الثانى | لفصل |
| ٨٠ - ٤      |   | بماصروه | إياس وه  | - ابن  | الثالث | لفصل |
| · · · · · · |   | مقارن   | تمة ونقد | ا<br>ا | الرابع | لفصل |
| 11 - 1.     | ٧ | ¿       | المؤرخير | كتب    | بأحماء | فهرس |

# " " " "

الحاجة الشديدة إلى معجم بحوى سير الذين يرجع إليهم فضل التوجيه فى المجتمع المصرى ، على مختلف الأزمنة ، أمر مفروغ منه ، والشروع فى ذلك المعجم عمل ينادى هل من مبتدى ، ولست عمن استحاوا إلى هذا النداء وأصاخوا ثم استجابوا إلا نفراً كريماً قليلاً ، والعمل ضخم يتطلب مجهوداً أضخم ، والحماسة الفردية فيه كالفناء بصوت مرتفع فى البادية الموحشة .

ويعذرني القارئ إذا أنا قلت في إعان راسخ إن مشروع ذلك العمل لا يقل أهمية — في حاضر الأمة ومستقبلها — عن مشروع مكافحة الأمية ، أو مشروع الإلزام في التعليم الابتدائي ، فهو مثلهما نوع من المكافحة في سبيل النهضة العامة ، وهو مثلهما كذلك في حاجة إلى عدد من الأبدى العاملة في صحت نشيط . وما أبر ي نفسي من إقبال على الدعوة إلى ذلك المشروع أحيانا متقطعة ، كما لا أبر نها من إدبار عن السكلام في حاجة الحاوية لأخبار المؤرخين الذين عاشوا بحصر في بالصفحات التالية الحاوية لأخبار المؤرخين الذين عاشوا بحصر في الترن الحامس عشر الميلادي (التاسع المحرى) ، وخدّ فوا من الترن الحامس عشر الميلادي (التاسع المحرى) ، وخدّ فوا من

المؤلفات ما سوف يبقى المصدر الأول لما تحتاج من ممرفة لأحوال ذلك المصر من تاريخ وثقافة ، وأدب وافتصاد ، وسياسة واجتماع، ولا سيا إذا أضفنا إلى تلك المؤلفات ما هنالك من كتب أخرى مفمورة ، وآثار كثيرة شبه مطمورة الأوصاف في كتب الأخصائيين .

وأحب هنا أن أقرّر في غير تردّد أو لبس أني لا أدعى القول الفصل في المؤرخين عصر في القرن الخامس عشر اليلادى بهذه الفصول الفليلة ، وأنى لا أعتبر نفسى ملأت فراغاً كبيرا من مشروع المعجم الذي يجب أن يتوفر على ملئه مجمع من الباحثين ، إذ الصفحات التالية لانعدو أن تكون محاولة هي الأولى من نوعها ، وهي كذلك لا تعدو أن تكون معالجة لأخبار طائفة مفردة من طوائف المؤرخين في بلد ذي تاريخ مديد . والمارفون بالتأليف العلمي الحديث بدركون تمام الإدراك ، أن الموضوع بالتأليف العلمي الحديث بدركون تمام الإدراك ، أن الموضوع أن يظل ميدانا مفتوحا للاجتهاد ، والتعديل بالحذف والإضافة ، أن يظل ميدانا مفتوحا للاجتهاد ، والتعديل بالحذف والإضافة ، جيلا بعد جيل ، على شرط الإحسان والتدرج نحو الكال ، والعكس غير مطاوب أو مرغوب فيه ، وهذا بديهي .

وأحب هنا كذلك أن أهمس فى أذن الراغبين فى الكتابة فى طائفة أخرى من المؤرخين فى مصر – وأرحو أن يكون من أولئك الراغبين كثرة فى القيمة لا المدد – أبى لم أستمد حقائق من كتب التراجم فحسب ، بل قرأت جميع ما وصلت إليه بدى من مؤلفات القرن الخامس عشر الميلادى بمصر في التاريخ وغير التاريخ – مطبوعة ومخطوطة – ، وأحرجت منها مملومات كثيرة عن طريق المقارنة والاستنتاج ، كما عثرت على بمض ما دو نت منا من حقائق تاريخية في غير مظانها من الكتب المهروفة .

وللقارئ أن يسأل هنا عن الفرض الذي من أجله هدفتُ. إلى الاقتصار على الترجمة لطائفة دون غيرها من المؤرخين في مصر ، والجواب أني لم أهدف بذلك إلى غرض معين . بل الواقع أنى أعددت هذه التراجم سنة ١٩٢٧م لتكون فصلا إضافيا لرسالتي في الدكتوراه بعد الاستقرار على عدد فصولها ، إذ رغب الأستاذ المشرف وقتــذاك أن أشرح له الأصول والمنابع العربية. التي استقيتُ منها حقائقي الكثيرة ، ليكون على بيُّنة من أمر تلك الحقائق وأمرى ، وليلقى على درساً في الجرح والتمديل (historiography) ، وهي المدالة والضبط على قول الحدُّثين . ثم غدوتُ مدرساً بمد ذلك بقسم التاريخ بكاية الآداب بجامعة فؤاد الأول ، وانصرفت انصرافا مجزوءاً لتدريس تاريخ الدولتين الأبوبية والملوكية بمصر والشام ، وأَلفيت هذه التراجم خير مقدمة لدراسة المرحلة الأخيرة من الناريخ الملوكي ، فنقلتها من الإنجلىزية إلى العربية ، وأضفت إليها ما استطعت أن أضيف من جديد ، ونشرت معظمها عجلة الثقافة الأسبوعية سفتى المعلم والمعلم والمعلم المعلم والمعلم والم

ولست أريد من هذا الظهور تنويها بتلك الفئة من المؤرخين فحسب ، بل أريد كذلك تنبيها إلى كتبهم التي لا يزال معظمها في ظلمات المخطوطات ، إما بدار الكتب الملكية في نسخة فريدة كاملة أو ناقصة ، وإما بمختلف مكتبات الشرق والفرب في نسخ نحن في أعظم حاجة إلى اقتناء صور منها . وهذه الكتب متفاوتة القيم ، والحاجة إليها كذلك متفاوتة الدرجات ، والمنطق العملي السلم يوحى إلى الاهمام أولاً بالأهم من تلك الكتب دون مماعاة حجمها من حيث الكبر والصفر ، إذ تبيين أن لبمض الكتب الصفرى من القيمة ما تقصر عنه الكبرى (١) . ومن أجل هذا وذاك دعوت - مرة بعد مرة - إلى ضرورة المناية بنشر

<sup>(</sup>١) انظر ما يلي س ٩٠ - ٩١ .

المخطوطات التي لن تستقيم كتابة التاريخ المصرى بدونها في صورة مطبوعة ، ودللت على إخلاصي لهــده الدعوة بنصيب لا يزال في نظرى قليلاً .

﴿ أُ وَسُوفَ يُلْحُظُ الْقَارِيُ ۚ أَنِّي اَخْتُرَتَ تُوقِّيتَ هَـَـٰذُهُ التَّرَاجِيمِ وتواريخها بالسنوات الميلادية ، لا حبًّا فيها ، ولا هجرا للتوقيت الهجري ، ولا إممانًا في الفرنجة . بل قصدت بذلك أن أجمل من هذا البحث الصغير مرآة لناحية من الحياة العلمية والثقافية عصر في المصور الوسطى بممناها المام، لا بمناها الإسلامي الخاص، لأدل على مبلغ ما أسهمت به مصر في التراث الإنساني ، وأبرهن على أن المجتمع المصرى الإسلامي في المصور الوسطى جزء هام من المجتمع البشرى في تلك العصور . ولذا عنيت بالمقارنة هنا — في هذه المقدمة - بين مؤرخي القرن الخامس عشر الميلادي في مصر وأورباً ، فهــذا القرن الذي أبجب المقريزي وابن حجر وابن عرب شاه وأبا المحاسن والسيوطى وابن إياس وغيرهم فى مصر ، هو الذي أبجب حنا لفيڤر (Jean le Fèvere) وفرواسار (Froissart) ومونستروليـه (Monstrelet) وشاستلان (Chastellain) و رسيقال د كاني (Chastellain) في أوربا .

غير أن المقارنة لا تقف عند الأسماء فحسب ، بل تتعدى إلى الخصائص والوسائل والغايات عند المؤرخين في مصر وإخوانهم

في أوربا — كل على شاكلته ونضج بيئته وشخصيـته وأحواله— فابن حجر أشبه حنا الهيڤر في أن كلا منهما تولي وظيفة كبيرة مسئولة في بلده ، وكتب وهو على تلك الوظيفة مذكرات ضافية في بمض صفحاتها بأسرار عصره ؛ وان عرب شاه أشبه رسيقال دُ كانبي في أن كلا منهما نصب نفسه لكتابة تار مخ في مدح ملك أو سلطان ، وهذا وذاك على سبيل المثال لا الحصر . وأكثر من ذلك أن معظم المؤرخين في مصر وأوربا في القرن الخامس عشر الميلادي استخدموا وسائل متشابهة في جمع الحقائق والأحبار وتدوينها ، فتمقبوا الحوادث وتفاصيلها كما يتمقب الصحني مادته للصحيفة اليومية ، وابتدأوا مؤلفاتهم بأصل الكون وتاريخ الخليقة ، وانتهوا بالسنوات التي عاصروها وشهدوها ، على نظام الموسوعات القدعة (summa) ، كما دأموا على طريقة الحوليات الرتيبة ، ونقلوا من كتب السابقين في غير خشية أو قصد أو اعتراف بالنقل، مع الاشتفال بنظم الشعر والإجادة فيه إلى جانب صناعة التاريخ (١).

ثم إن تاريخ القرن الخامس عشر الميلادي في مصر يشبه

<sup>(</sup>۱) يرجع الفضل فى معظم المادة الأوربية لهذه المفارنات إلى الدكتور ع . و . كوپلاند (G. W.Coopland) الأستاذ الزائر بكاية الآداب بجامعة فؤاد الأول ، وهو الذى أشرت إلى سابق فضله على فى دراسة الدكتوراه بجامعة ليقربول بإنجلترا .

أخاه في أوربا ، بل يتبين من المقارنة بينهما أنه إذا كان ذلك القرن عصر انتقال والقلاب في التاريخ الأوربي ، فهو عصر أَكْثَرُ انتَفَالًا والقلابا في التار مخ المصرى ، إذ شهد ذلك القرن مطلم النهضة الأوربية الكبرى ، ومصرع البقية الباقيــة من الدرلة الإسلامية في أسبانيا ، وحركة الكشف الأوربي في سبيل الوصول إلى الهند عن طريق المحيطين الهندي والإطلنطي، كَمَا مُهِدُ مُوجَّةُ الْفَرُو الْمُقُولَى بَالشَّرِقَ عَلَى بَدُّ تَيْمُورَلِّكُ ، وهي الموحة التي هددت كيان المانيك عصر والشام وكيان المُمانيين بآسيا الصفري وأوربا ، وكادت تقضى على كلُّ من الدولتين بدوره . غير أنالدولة المملوكية ما لـثمت أن أفافت واستطاعت أن تصنى الحروب الصليبية تصفية بهائية بالاستيلاء على حزرة قبرص، والتثنية على ذلك عحاولة الاستيلاء على جزيرة رودس، كما استطاعت الدولة المانية أن تصفى البنز نظيين تصفية مهائية كذلك بالاستيلاء على الفسطنطينية وتحويلها عاصمة للمثمانيين . على أن قصة القرن الخامس عشر الميلادي في مصر والشرق لم ثنمٌ فصولا إلا بعد قيام الدولة الصفوية بفارس، إذ تمخيض الوضع لدولي الشرقي عن تنافس بين الصفويين والعُمانيين على السيادة في العالم الإسلامي ، وبهوض الهايك للمحافظة على تلك السيادة التي استقرَّت في دواتهم مند إحياء الخلافة المباسية بالقاهرة منتصف القرن الثالث عشر الميلادي . ثم انتهى الأم كلُّه حين أزال المثمانيون

حاولت

دولة الصفويين ودولة الهاليك ، وحلوا محل هذه وتلك بتبرير والقاهرة ، وغدت القسطنطينية عاصمة للمسلمين ، وتغيّر محور الارتكاز في الدولة الإسلامية أعظم تغيير .

وأودٌ أن أختم هنا في نفمة من الشكر لأصحاب الفكرة والفضل في ظهور هــذه التراجم مطبوعة في كتاب مستقل ، وأولهم الدكتور أحمد أمين بك رئيس لجنــة التأليف والترجمة والنشر ، فهو الذي أشار عليُّ بجمعها أيام نقلتُ عا إلى العربيــة ، ثم الأستاذ محمد شفيق غربال بك وكيل وزارة الممارف فهو الذي نصحني بتقدعها على غيرها مما عندي من عمرات المطالمة ومجانى المحاضرة ، ثم الاستاذ عبد الحميد العبادي بك ، عميد كاية الآداب بجامعة فاروق الأول، فهو الذي قرأهذه الصفحات وأشار بتمديل بضع من عباراتها قبل إنفاذها للطبع . وأودّ كذلك أن أشكر تلميذي وصديق حسن حبشي وأحمد عيسي ، فلكما منهما فضل في ظهور هذا الكتاب، إذ ساعدتي أولهما في الترجمة الأولى من الإنجليزية إلى المربية ، وقام ثانيهما على ترتيب فهرس المؤلفات الوارد هنا بمد الخاتمة ، كما جهد مع مطبعة اللجنة على أن يخرج هذا الـكتاب في صورة جديرة بالقارئ المربى الحديث.

محمد مصطنی زیادہ

مصر الجديدة { ٢٦ جادى الأولى سنة ١٣٦٨ ه .

المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي ( القرن التاسع الهجري )

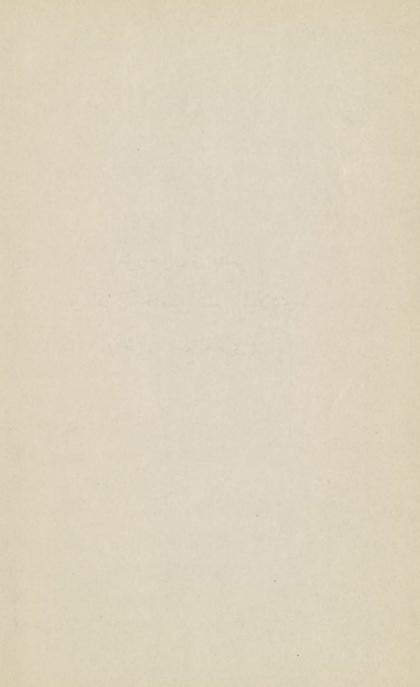

## الفصل لأول

### المقريزى ومعاصروه

ربما دل البحث المقارن في عصور التاريخ - وهو ميدان بكر لاستجلاء الأسس الهامة في الحضارة الإنسانية - على أن القرن الخامس عشر الميلادي ، أي القرن التاسع الهجري تقريبا ، أم المصور التاريخية عند الإطلاق ، بسبب ما بدا فيه من عناصر توجيهية وأحداث مؤذنة بتغير أحوال الدول ، والجاعات والأفراد ، بالغرب والشرق سواء .

وكنى دايلا هنا على صحة هذا الفرض التاريخي أن الأوربيين مصوا جاهدين أن يصلوا مباشرة إلى الهند وتجاربها طول هذا القرن ، حتى إذا وصل البرتغاليون منهم إلى الشواطئ الهندية صار مصير الشرق كله في كفة المقادير العاجلة ولم يقف الأم عند هذا الحد البعيد ، بل عثر الأوربيون حوالي ذلك الوقت على أرض أخرى حسبوها الناحية الفربية من الهند ، وصحوا أهلها الهنود الحمر ، نم استقر وا على تسمية تلك الأرض وسكانها أمريكا والأمريكيين ، ووالوا وجوههم شطرها وشطر الهند الحقيقية في عنف لا هوادة فيه ونهم شديد ، مما يرجع كله في

الأصل إلى القرن الخامس عشر الميلادي وحوادثه .

والمؤرخين في مصر في ذلك القرن ظاهرة توجب الالتفات، وهي في الواقع برهان على بدء المالم الإسلامي في شيء من الإفاقة لفهم كيانه ، ولعل أكبر دليل على وجود تلك الظاهرة تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب المبر وديوان المبتدا والحبر ، لاسما الجزء الأول منه ، وهو الجزء المعروف باسم المقدمة ، إذ رى القارى بصفحاته الافتتاحية تعريفا أخَّاذا للتاريخ بأنه " في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول ، والسوابق من القرون الأول . . . ، وفي باطنه نظر و يحقيق ، وتعليل للـكائنات ومباديها دقيق ، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق (١) ". والوافع أن ابن خلدون يشير إلى العلل والكيفيات ، والأسباب والنتائج، بتلك الصفحات الافتتاحية إشارات كثيرة، مما مدلّ على فقهه التام للتاريخ بالمعنى الحديث ، كما أنه يشير إلى ما يحب أن يتدرع به المشتغل بالتاريخ من المؤهلات حين يقول إن المؤرخ الصالح "محتاج إلى مآخذ متعددة ، ومعارف متنوعة ، وحسن نظر وتثبت ، يفضيان بصاحبهما إلى الحق ، وينكبان مه عن المزلات والمفالط ، لأن الأخبار إذا اعتـمد فيها على مجرد النقل ، ولم يحكم أصول العادة وقو اعدالسياسة ، وطبيعة العمر ان والأحوال

 <sup>(</sup>۱) ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر - طبعة بولاق - ج ۱ ، ص ۴ .

فى الاجتماع الإنسانى ، ولا قيس النائب منها بالشاهد ، والحاضر بالذاهب ، فرعما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم ، والحيد عن جادة الصدق . . . (١) "

كتب ان خلدون تاريخه بعد أن تنقل في البلاد الإسلامية بالأندلس والمغرب، وعاش في بلاط سلاطينها المسلمين، وتقلب في لأحد أولئك السلاطين، وهو محمد الخامس سلطان غرناطة، عند بيترو (Pietro) ملك قشتالة المسيحية ، وبذا شهد بنفسه أحوال الكثير من الدول عن كثب، ولمس بيده عوامل التدهور الناشبة أظفارها بين المسلمين والمسلمين ، مما جعل لكتابه على وجه التعميم ، والمقدمة على وجه التخصيص ، قيمة تاريخيــة فريدة . ثم وفد ابن خلدون إلى مصر سنة ١٣٨٢م ، وكان انتهى من تأليف كتابه قبل ذلك ببضع سنين ، فأقام بالإسكندرية والقاهرة إقامات متقطمة ، وحج أكثر من من ، ودر س بالجامع الأزهر ، والمدرسة القمحية وموضعها قرب جامع عمرو ، بل تولى منصب قاضي القضاة المالكية بمصر ، كما رافق الحملة المملوكية التي قادها السلطان فرج إلى الشام سنة ١٤٠١م لدفع تيمور لنك عن دمشق، وشارك في وفد المفاوضة للصلح بين الدولتين المملوكية والمغولية .

 <sup>(</sup>۱) ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدا والحبر - طبعة بولاق - ج ۱ ، س ۷ .

أما منبع الأهمية في هذه التفاصيل الخاصة بحياة ابن خلدون، فهو أنها تنبي بأصناف التجارب التي تمرّس بها وأودع منها في كتابه ، كا أنها تدل على انصاله الطويل بكثير من العلماء والمؤرخين في مصر والشام وغيرها من البلاد ، بل تدل المراجع على أن انصالاته بعلماء مصر ومؤرخيها بالذات أدت إلى تكوين مدرسة حوله من المعجبين به والمتتلمذين على طريقته (۱) ، كا أدت إلى قيام فئة من الغامطين لمقامه (۲) والمنددين عقدرته . أدت إلى قيام فئة من الغامطين لمقامه (۲) والمنددين عقدرته . وإذا لم يتسع البحث هنا لأكثر من هذه الإشارة العابرة ، فإن في أخبار تلاميده ، والتابعين له بإحسان وغير إحسان ، برهاما على في أخبار تلاميده ، والتابعين له بإحسان وغير إحسان ، برهاما على أن قصة المؤرخين في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي لا تتم إلا بذكر ابن خلدون والإشارة إلى فضله ، ولو لم يتسع الأمر لشيء سوى كلات معدودة .

أما أول أولئك التلاميذ فهو أحمد بن على المقريزى ، الذى ولد بالقاهرة سنة ١٣٦٤ م ، بحارة برجوان بقسم الجمالية الحالى ؟ والمقصود بالحارة هنا الفندق أو الخان أو الوكالة على حد المصطلح المصرى في العصور الوسطى ، أو العارة الكبيرة على حد التعبير الحديث ، ولا يزال استمال لفظ الحارة بالمعنى القديم سائداً ببلاد الشام . وجاءت أسرة المقريزى إلى القاهرة من بعلبك في حياة أبيه

<sup>(</sup>١) انظر ما يلي ص ١٣ – ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ما يلي .

على ، وأصل نسبتها يرجع إلى حارة المقارزة بتلك المدينة الشامية القدعة ، ولا يسع الباحث هنا إلا أن يشير إلى الشبه الملحوظ بين هذه التسمية ولفظ مقريزى (Maccarese) ، وهي جهة بإيطاليا قرب (۱) روما ، مما يحتمل معه أن تلك الحارة البعلبكية كانت سكناً لجالية من الجاليات الإيطالية التي وفدت للتجارة ببلاد الشرق الأدنى زمن الحروب الصليبية ، وأن أسرة المقريزى اكتسبت هذه التسمية لحلولها بتلك الحارة (۲) بعد خلوها من أهلها الأصليبين .

ومهما يكن فالمعروف المقطوع به أن أحمد بن على المقريزى نشأ قاهرياً ، بناحية من أعظم نواحى الفاهرة امتلاء بالعمران والصخب وضوضاء الحياة (٢) ، وأن جده لأمه ، واسمه ابن الصابغ الحنفى ، هو الذي كفل تعليمه ، لضيق حال أبيه على فيا

<sup>(</sup>۱) لم يستطع كاتب هذه السطور أن يجد تعريفاً لهذه الجهة بمختلف المراجع الجغرافية والموسوعات ، ما عدا أطلس التيمس الجديد (Maccarese, torr ما نصبه Modern Atlas) (macarisie) وربما كان من لطيف الانفاق أن لفظ (macarisie) في الفرنسية وهو شديد الثبه بلفظ المقريزى اسم لمجموعة من النبات انظر : (Nouvelle Larousse Illustré).

 <sup>(</sup>۲) جهد المؤلف أن يعثر على تلك الحارة حين زيارته بعلبك ،
 ولكنه لم يستطع أن يتعرف عليها أو على موضعها من البلدة الحالية .
 (٣) انظر المقريزى: المواعظ والاعتبار — طبعة بولاق — ج ٢ ،

ص ١٥ - ١٩ .

يبدو قبل أن يصبح من أصحاب الأملاك والمقار (١) . ولذا أخذ الجده بتنشئته على أصول الحنفية ، وانكب هو على الدرس والتحصيل نحت إرشاد أساتذة عصره ، وأظهر نجابة ومقدرة . ثم مات ابن الصابغ سنة ١٣٨٤ م ، فترك المقريزي مذهب الحنفية ، وانتقل إلى الشافعية ، ودرس الفقه دراسة واسعة ، وأخذ من ثم بهاجم الحنفية في عنف استوجب لوم معاصريه له .

ثم التحق المقريزي بالخدم الحكومية ، فكان أول عهده بها ديوان الإنشاء بالقلمة ، حيث ظل يعمل موقعاً – أي كاتبا – حتى سنة ١٣٦٨م (٢) ؛ ثم غدا بعد ذلك نائباً من نواب الحكم – أي قاضياً – عند قاضي القضاة الشافعية ، فإماماً لجامع الحاكم، ومدرساً للحديث بالمدرسة المؤيدية . وفي سنة ١٣٩٨م اختاره السلطان برقوق ( وكان حفياً به مشجعاً إياه ) لوظيفة محتسب القاهرة والوجه البحري ، فتولاها ثم تنجى عنها مرتين في عامين . وفي ذلك الوقت تروح المقريزي وأنجب ، إذ المعروف أن بنتاً له ماتت بالطاعون الذي اجتاح القاهرة وسائر البلاد المصرية ، ماتت بالطاعون الذي اجتاح القاهرة وسائر البلاد المصرية ، منة ١٤٠٣م .

<sup>(</sup>١) نفس المؤلف والمرجع والجزء ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ١٠٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر المقريزى (المواعظ والاعتبار - طبعة الفاهرة ج ۲ ، ص ۲۲٥) حبث ذكر المؤلف أنه ظل فى وظيفة الموقع بديوان الإنشاء بالقلعة حتى تلك السنة .

وفي سنة ١٤٠٨ م انتقل المقريزي إلى دمشق ، ليتولى النظر على أوقاف القلانسية والمارستان النوري ، وليقوم بتدريس الحديث بالمدرستين الأشر فية والإقبالية هناك . ثم لم يلبث أن عينه السلطان فرج بن برقوق كذلك نائبا للحكم بدمشق ، استيفاء لشرط الواقف أن يكون المتنظرون على أوقافها قضاة بها . لكن المقريزي أبي قبول هذا الشرف ، على الرغم من عرض الوظيفة عليه مارا من قبل السلطان ، ويظهر أنه سئم الخدم الحكومية وضاق بتكاليفها ، وأنه مَلك من الموارد التي ربما ورثها عن أهله ما أغناه عن تضييع وقته في كسب الميش ، عن طريق الدواوين وجالس الحكم .

وكيفها كان الأمر ترك المقريزى دمشق وأعماله بها بعد إقامته عليها عشر سنوات تقريبا ، ورجع إلى القاهرة خاليا من عمل أو وظيفة ، ليتوفر على الدرس والاشتغال بالعلم ، ولا سيا التاريخ . ومن أجل ذلك رحل المقريزى وعائلته سنة ١٤٣٠ م حاجا إلى مكة ، وكان مجاوراً بها قبلاً إبان طلبه العلم ؛ بيد أنه ظل مقيا بمكة تلك المرة الثانية حتى سنة ١٤٣٥ م ، واشتغل بها في تلك الأثناء بتدريس الحديث وبالتأليف في التاريخ . ثم عاد المقريزى من بعدئذ إلى الفاهرة ، حيث أمضى بقية حياته بحارة برجوان التي ما برح منذ شبا به يفاخر بها على سائر الحارات ، ويظهر برجوان التي ما برح منذ شبا به يفاخر بها على سائر الحارات ، ويظهر برجوان التي ما برح منذ شبا به يفاخر بها على سائر الحارات ، ويظهر

أنه جعل من منزله بها مكانا لمدارسة تلاميذه ، وللتأليف الكثير في مختلف علوم عصره (١).

بدأ المقريزى نشاطه العلمي الضخم بظهور تاريخ القاهرة المسمى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، وهوكتاب عنى فيه صاحبه قبل كل شيء بدراسة الخطط حتى عرف بهذه التسمية حتى الآن ؛ وكان تأليفه إياه مابين عامي ١٤١٧ و١٤٣٦م. على أنه يظهر أن القريزي اعتمد - إلى حدّ كبير - في تأليف هذا الكتاب الزاخر - الذي يعد" فخر مؤلفاته - على كتاب صنفه قبله الأوحدي المؤرخ، فنقل منه دون أن يشير إليه أو يعترف بأخذه منه ، ورماه السخاوى من أجل ذلك بقوله إن كتاب الخطط "مفيد لكونه (أى المقريزي) ظفر بمسودة الأوحدي فأخذها وزادها زوائد غيرطائله <sup>(۲)</sup> "، بل ذكرالسخاوي في موضع آخر إن الأوحدي "كتب مسودة كبيرة لخطط مصر والقاهرة ، تعب فيها وأفاد وأجاد ، وبيَّـض بمضها ، فبيَّـضها التقي القريزي ، ونسمها لنفسه مع زیادات (۳) " ، وأن القریزی نفسه اعترف بانتفاعه بتلك المسودات<sup>(1)</sup>. ولم يستطع الإخصائيون من مستشرق القرن

 <sup>(</sup>١) أبو المحاسن : كتاب النجوم الزاهرة - طبعة دار الكتب
 الملكية - ج ٨ ، ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) السخاوى : التبر المسبوك في ذيل السلوك ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) السخاوى : الضوء اللامع ، ج ١ ، ص ٣٥٨ — ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) السخاوى: الضوء اللامع ، ج ١ ، ص ٥٥٩ .

التاسع عشر الميلادي أن يدفعوا تلك البهمة تماما عن المقريري ، أو بدلي أحدهم فيها برأي حاسم ، بل قال بصددها كاترمير (Quatremère) الفرنسي إنمن الفطنة والصواب أن نسكت عن هذه القضية ، وأن تحذر الحكم فيها برأى قاطع (١) . على أنه مما يسترعى النظر أن المقريزي نفسه لم يدفع هذه المهمة بشيء قاطع ، ولم يستطع أن يدلى في سياق الرد عليها بأكثر من قوله "حسب العالم أن يملم ما قيل — ويقف عليه <sup>(۲)</sup>". يضاف إلى ذلك أنه توجد بكتاب المواعظ شواهد داخليه تؤدى بالباحث إلى كثير من الشك على الأقل ، ومنها خلو بعض كتب المقريزي المنأخرة من عبارات واردة بكناب المواعظ، مثل إدلانه في نسب الأكراد والأنوبيين رأى هام ، وعدم تكراره لهذا الرأى على أهميته في كتاب السلوك (٢)، ومنها كذلك ماجاء بكتاب المواعظ بصدد رباط البغدادية للنساء بالقاهرة ، حيث ورد مانصه: " وآخر من أدركمنا فيه الشيخة . . . فاطمة بنت عباس (١) البفدادية ،

<sup>(</sup>Quatremére : Mamlouks. I., p. XIII) انظر (١)

 <sup>(</sup>۲) القریزی: المواعظ والاعتبار — طبعة بولاق — ج۱، س۲، ۱، و گذال ج۲، س۲، ۲، حیث أشار المقریزی إلى انصاله بالأو حدی.

 <sup>(</sup>٣) انظر مقدمتي للقسم الثالث من الجزء الأول من كتاب السلوك
 للمقريزي ، صفحة ى — ك .

 <sup>(</sup>٤) المفريزى: كتاب المواعظ والاعتبار - طبعة بولاق ج ٢ ،
 س ٤٢٨ . انظر كذلك ابن حجر: الدرر الكامنة ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ،
 حيث ورد أسم هذه السيدة الفاضلة فاطمة بنت عياش .

توفيت فى ذى الحجة سنة أربع عشرة وسبمائة "، وهذا التاريخ - إن صح المتن وصحت الوفاة – إنما يقع قبل مولد المقريزى (والأوحدى كذلك) بأزيد من خمسين سنة (۱).

ومهما يكن من شيء فالقريزي صدر هذا الكتاب الكبير عقدمة جفرافية تاريخية مسهبة ، وتناول المدن والآثار المصرية القديمة والوسيطة بوصف دقيق ، مبتدئاً بالإسكندرية ، وعنى عناية خاصة بخطط الفسطاط والقاهرة طبعا ، فجاء الجزء الثاني منه – وهو نصف الكتاب – ثبتاً زاخراً بأحوال القاهرة وأخبارها ، وطرق الميشة بأرجائها الواسعة في العصور الوسطى . ثم أتبع المقريزي هذا الكتاب بتأليف في تاريخ الفسطاط ، سماه عقد جواهر الاسفاط من أخبار مدينة الفسطاط ، وهو في الواقع تاريخ لمصر الإسلامية في عهد الولاة . وأتلى المقريزي ذلك بكتاب في دولة الفاطميين عصر ، واسمه اتماظ الحنفا بأخبار الخلفا<sup>(7)</sup> ، حتى إذا فرغمنه فكر في تأليف كتاب يكون تاريخا للأبوبيين والماليك ، ليتم به سلسلة مؤلفاته في يكون تاريخا للأبوبيين والماليك ، ليتم به سلسلة مؤلفاته في

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن هذه العبارة منقولة من الطبعة الكاملة المعدودة أحسن الطبعتين المعروفتين لهذا الكتاب ، وهي عبارة تنطلب تحقيقاً دقيقا بعد مقابلة النسخ المخطوطة بعضها على بعض ، ولا يسع كاتب هذا إلا أن يتعنى للمسيو جاستون فيت التوفيق في إتمام طبعته الفاخرة لذلك الكتاب المظيم. (٢) نصر الدكتور جال الدين الشيال هذا الكتاب حديثاً في طبعة

مزيدة عن طبعته الأوربية الفديمة . ( دار الفكر العربي ، ١٩٤٩ ) .

التاريخ المصرى الوسيط ، من الفتح المربى إلى زمنه ، فكان كتاب السلوك لممرفة دول الملوك ، وهو الكتاب الذي غدا أساساً رئيساً لكل التواريخ المصرية في عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية الأولى والثانية .

ويلاحظ أن المفريزى كتب المؤلفات المتقــدمة لتكون ذيلاً على كتاب المواعظ والاعتبار ، وأنه قصد في كل منها أن يشرح ما أجمله من أخبار الدول الإسلامية المصربة التي تناولها قبلاً في بِكر مؤلفانه . ومن أجل ذلك كذلك شرع المقريزي فى التأليف فى كتب النراجم والسير ، وأوغل فى مشروعين كبيرين من هذا النوع من الكتابة ، غير أنه لم يتممهما لضخامة المقياس الذي بني عليه كلا منهما . أما أول هذين المشروعين ، فهو كتاب المقنى الكبير ، وكان القصود به أن يكون معجما لتراجم حكام مصر ورجالها من المسلمين والنصارى منذ أقدم المصور إلى ما قبل عصره ، وقد ّر له أن يكون في ثمانين مجلدا ، ولم يستطع أن ينجز مها سوى ستة عشر فقط . أما ثانهما ، وهو كتاب درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيــدة ، فكان الفرض منه أن يكون معجها لتراجم معاصريه ، غير أن المقريزي تركه كذلك دون أن يفرغ من مراجعته .

وصرف المقريزى كثيراً من نشاطه الجمّ في التاريخ الإسلامي العام ، فألف في السيرة النبوية ، وفي قبائل العرب التي

نزات مصر منذ الفتح ، وفي جفرافية حضرموت بجنوب شبه جزيرة المرب، وفي الدويلات الإسلامية بالحبشة ، كما أسهم بنصيب وافر فى التاريخ الاقتصادى والنميات (Numsimatics) والتاريخ الاجماعي، حين ألف في الأوزان والأكيال، والمقاييس والنقود ، وفي تاريخ المجاعات والطواعين . وربما كان أهم مؤلفاته هــذه كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم ، وكتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة ، إذ رَجعَ المقريزي ، في الكتاب الأول من هذين الكتابين ، أم الفرقة والتنافس على الخلافة بين الأمويين والهاشميين إلى عصبيات الجاهلية القديمة ، وأهمل جانب الحوادث المريرة والحروب المستحرة ، والشخصيات المتنافرة ، التي لم تعدُ كلها أن تكون أسبابًا طارئة على جـدْم ذلك الخلاف وجرثومته ، مترسما في ذلك سبيل ابن خلدون وفلسفته في المقدمة (١) . أما الكتاب الثاني من هذين الكتابين فتناول المقربزى فيه تاريخ المجاعات التي نزلت بمصر منهذ أقدم العصور إلى سنة ١٤٠٥ م ، وهي السـنة التي ألف فمهـا ذلك الكتاب ، وأدى به البحث إلى أن أسـباب ما ينزل بالناس من مجاعات وطواعين وأغلية إنما هو " سوء تدبيرالزعماء والحكام، وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد (٢) "، وهو تخريج اقتصادي

<sup>(</sup>١) ابنخلدون: القدمة – طبعة بولاق، ص ١٠٧، وما يعدها.

 <sup>(</sup>٢) المقريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة - نشر زيادة والشيال ، ص٤ .

سليم مصدره كذلك مقدمة ابن خلدون وما جاء بها في فصل الجباية وسبب قلتها وكثرتها ، وما يليه من الفصول المتفرعة على هدذا المعنى (۱) ، بل إن تأثير ابن خلدون على المقربزى في تأليف هدذا الكتاب بالذات تعدي إلى طريقة المرض والأسلوب وفواتح الأبواب وخواتيمها ، فضلا عن الفكرة المعامة (۲) . والحقيقة أن المقربزى تأثر بابن خلدون ومقدمته في هذين الكتابين وغيرها من مؤلفاته تأثراً فاق حد الإعجاب، وآبة ذلك وصفه للمقدمة بأنها " لم يعمل مثالها ، وإنه لعزيز أن ينال عجهد منالها ، إذ هى زيدة الممارف والعلوم ، ونتيجة العقول السليمة والفهوم ، توقف على كنه الأشياء ، وتعرف حقيقة الحوادث والأنباء ، وتعبر عن حال الوجود ، وتنبئ عن أصل الحوادث والأنباء ، وتعبر عن حال الوجود ، وتنبئ عن أصل كل موجود ... (۳) " ، وهو وصف بدل في وضوح على دراسة

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : القدمة — طبعة بولاق ، ص ٢٣٣ ، وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) المقريزي . إغاثة الأمة بكشف الغمة - نشر زيادة والشيال

<sup>(</sup>٣) السخاوى . الضوء اللامع ، ج ٤ ، ص ١٤٤ . انظر المرجع نفسه ، ج ٢ ، ص ٢٤ ، حيث توجد ملاحظة عابرة إلى ما كان من عظيم الصلة والصدافة بين المقريزى وابن خلدون ، وانظر كذلك المقريزى : المواعظ والاعتبار — طبعة بولاق — ج ١ ، ص ٠ ، م ، حيث أشار المقريزى إلى ابن خلدون إشارة التلميذ لأستاذه ، ولم يتحرّج أن يستشمد بعبارة لاذعة له في وصف المصريين ، ونصها حسبا ورد بنفس المرجع والجزء والصفحة : " قال لى شيخنا الأستاذ أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى : أهل مصر كأنما فرغوا من [يوم] الحساب ".

المقريرى لمقدمة ابن خلدون دراسة وافية ، كما يدل على دقة فهمه لمحتوياتها المتنوعة ، وتقديره لقيمتها العلمية بالقياس إلى غيرها مما عرفه خلال قراءاته الدائبة التي يبدو أنها لم تنقطع إلا بوفاته سنة ١٤٤٢م .

والواقع أن المقريزي كان واسع القراءة والمعرفة والاطلاع ، كثير الدأب والمثابرة ، كما شهد بذلك معاصروه ، وكما يشهد به ما خلفه من مؤلفات لم يرَ الضوء بعضها حتى الآن ؛ وإن نظرة واحدة إلى ثبت مؤلفاته لكفيلة بإيقافنا على إلمامه بالخطط والتاريخ والنرجمة ، والسكم والأوزان والمقاييس كما تقدم ، وهـــذا فضلاً عن معرفته بعلم الحشرات (١) والمعادن والطب والموسيقي ، وعلم الـكلام والعقائد والتوحيد والحديث . لـكن أعظم اهمامه كان موجهاً محو التاريخ ، لأنه كان مفرى به ، معنياً بتحقيقه والتأليف فيه ، فعرف منه جزءاً كبيراً معرفة تامة ، وحفظ منــه كثيراً عن ظهر قلب . وأقر بذلك كله تلميذه الذي عرف معاصريه من المؤرخين ، وخليفته الذي اقتني أثره ومنهاجه في كتابة التاريخ ، وهو أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى ، حين قال في كتاب النجوم الزاهرة : " وفي الجملة هو أعظم من رأيناه في علم التاريخ وضروبه ، مع معرفتي لمن عاصره من علماء المؤرخين ،

 <sup>(</sup>۱) انظر کتاب نحل عبر النحل الذی نشره الدکتور جال الدین الشیال (مکتبة الخانجیی ، القاهرة ، ۱۹٤٦) .

والفرق بينهم ظاهر ، وليس في التعصب (١) فائدة ".

أما عن أخلاق المقريزى الشخصية ، فالماصرون له أجمعوا على أنه عاش رجلا فاضلا ديناً ، مجداً أميناً في عمله ، حتى إن السخاوى — مع شدته في نقد كتاب المواعظ والاعتبار — يقول إن المقريزى كان على جانب عظيم من "حسن الخلق، وكرم العهد ، وكثرة التواضع ، وعلو الهمة لمن يقصد ، والحبة في الذاكرة ، والمداومة على المهجد والأوراد ، وحسن الصلاة ، ومزيد الطمأنينة ، والملازمة لبيته " ؛ وإنه "حدت سيرته في مباشراته (٢) " ، أى في الوظائف التي تولاها قبل أن ينصرف إلى حياة الدرس الخالية .

وحفل عصر المقريرى بكثير من المشتغلين بالتاريخ ، وربما بدا بمضهم أوسع منه معرفة بدخائل ذلك المصر ، نظراً لتقليهم في الوظائف الكبرى بالدولة المصرية ، ومن هؤلاء ابن حجر والعيني وخليل بن شاهين وابن عرب شاه والحالدى .

أما أحمد بن حجر فولده عصر القديمة سنة ١٣٧٣ م ، وتوفى أبوه — وهو محدث نابه في زمنه — ولما يبلغ أحمد من العمر سنتين ، فنشأ يتما في كنف أحد أوصيائه ، ودخل الكتاب بعد إكال

 <sup>(</sup>۱) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة (طبعة كاليفورنيا) ، ج ٧ ،
 ص ۲۷۹ .

<sup>(</sup>۲) السخاوى: التبر المسبوك، ص ۲۲، ۲۳ – ۲۴. (۲)

خمس سنين ، واستظهر القرآن وهو ابن تسع ، ويقال إنه حفظ سورة مريم في يوم واحد ، بل قيل إنه بلغ من قوة الاستذكار أنه كان يحفظ الصحيفة من الكتاب بعد مرتين ، الأولى تصحيحا والثانية قراءة في نفسه ، ثم يعرضها عن ظهر قلب في الثالثة . وسافر ابن حجر إلى مكة وجاور بها وهو في سن الحادية عشرة ، فسمع بها وتفقه ؛ ثم حبب إليـه الحديث وانصرف إلى دراسته انصرافا كليا بالحجاز والشام ومصر والىمن ، حتى صار حجة عارفا بالعوالي والنوازل . واشتهر ان حجر في عالم التدريس والفتيا ، وذاعتشهرة مؤلفاته الضخمة المتعددة في الحديث والفقه والتراجم ، وأشهرها كتابه المسمى فتح البارى فى شرح البخارى ، وهو فى ثلاثة عشر مجلداً ، ولو لم يكن له غيره من المؤلفات اكمني للتنويه بماو كمبه ، على قول مماصريه (١) والمنتفمين به من المحدثين حتى الوقت الحاضر . وبلغ من شهرة هذا الكتاب أن الـ لمطان شاه رخ بن تيمورلنك وغيره من ملوك البلاد الإسلامية بعثوا في طلبه بسؤال علمائهم ، وأن نسخا منه بيمت بثلثمائة دينار . وبدأ ابن حجر هذا الكتاب سنة ١٤١٠ م ، فلما فرغ منه أقيمت لختمه وليمة كبيرة بمنظرة التاج والسبع وجوه بأرض منية السـيرج الحالية ، ألقيت فيها المدائح نظما ونثراً ، وحضرها ابن السلطان جقمق والأمراء ورجال الأدب ، ومن بينهم المقريزي

<sup>(</sup>١) ابن حجر الدور الكامنة ، ج ٤ ، ص ٩٥ .

الذي كانت صداقة ابن حجر له وإعجابه بتآليفه جدّ عظيمين ، حتى إن ابن حجر نفسه لم يكتف بالإطناب في مدح المقريزي حين ترجم له في كتابه المجمع المؤسس والمعجم المفهرس<sup>(۱)</sup> ، بل عرض عليه ما كتبه قبل أن يأذن للناسخ بنسخه .

وعاش ابن حجر شخصية بارزة في مجالس الدولة المملوكية الثانية ، وذلك منذ سنة ١٤٢٤ م ، حين ولى منصب قاضي القصاة الشافعية ، وهو أكبر مناصب القضاة وقتذاك ، ولصاحبه الأولية علىسائر قضاة المذاهب ، لـكونمذهب الشافعي هوالمذهب الرسمي للدولة . وظل ابن حجر متقلدا هذا المنصب الخطير مدة إحدى وعشرين سنة ، على أنه عن ل عنه وأعيد إليه مراراً في أثناء تلك الفترة الطويلة ، لاستقلاله في الرأى واستمساكه بكلمة الحق ، مع لين الجانب والاحتياط والتواضع ، والميل إلى النكت اللطيفة والنوادر الظريفة . ولذا جاءت حولياته — أومذكراته بعبارة أدق — وهي المسماة إنباء الغمر في أبناء العمر مرآة لشخصيته الفذة ، وصفاته المحمودة ، فضلا عن أنها من أهم المراجع الأصلية لعصر ه، إذ كثيراً ما يمضى فيها المؤلف بالقارئ إلى ما وراء الستار، فينير ما استغلق فهمه من حوادث الدولة وسياستها العامة بالمراجع الأخرى . وبدأ ان حجر هـذه المذكرات بسنة ميلاده ، وهي لذلك قاصرة على الريخ الدولة المملوكية في حياته ، وتشبه في ذلك – إلى حد (١) توجد ندخة من هذا الكتاب بدار الكتب الملكية الصرية .

صغير – كتاب الاعتبار لابن منقذ الشيزرى ؛ وربما كان أدلّ ما فيها على صفاته الشخصية وأحاسيسه الرقيقة أنه حرص مثلاً على ذكر حال الورد كلما وصل إلى موسم الربيع والأزهار في حولياته ، حتى وفاته سنة ١٤٤٩ م . .

وكان الميني كذلك من المؤرخين المشهورين في عصره ؟ ومولده قبيل المقرىزي بأربع سنوات في عينتاب ، وهي بلدة صغيرة بين حلب وأنطاكية . وجاء العيني إلى القاهرة أواخر القرن الثامن الهجري ، واختير لوظيفة المحتسب بالقاهرة والوجه البحري سنة ١٣٩٩ م ، بدلا من المقريزي ، فظل هذا مفاضباً لذاك من أجل ذلك — في أكبر الظن — طوال أيام حياته . وولى العيني تلك الوظيفة عدة مرات بين عامي ١٣٩٩ و ١٤٤٢ م ، وهــذا فضلا عن توليته في الوقت نفسه لكثير من المناصب الرفيعة ، ولاسما زمن السلطان برسباي الذي جمله قاضي القضاة الحنفية سيغة ١٤٢٥م . و بقى العيني شاغلا لتلك الوظيفة الكبيرة مع الحسبة مدة اثنتي عشرة سنة متوالية ، وأضيف إليه في أثنائها نظر الأحباس بالقاهرة ، ولم يكن لذلك التمدد في الوظائف شبيه أو سابقة في تاريخ الإدارة في مصر الإسلامية ، على قول السيخاوي وغيره من المعاصر بن.

وغدا تمكن الميني من اللغة التركية أكبر عون على ما تهيأ له من حظوة لدى سلاطين الماليك ، وعلى الأخص برسباى الذي

لم يعرف من العربية إلا القليل ، فكان العيني يجلس إلى حضرته ساعات الليل ، ليفسرله غوامض الفقه والشريعة ، ويقرأ عليه من حولياته التي كتبها بالعربية ، وهي كتاب عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، ثم يترجمها له إلى التركية رأساً . وهذا الكتاب من أعظم ما كتب العيني في التاريخ ، وهو كذلك من أهم ما أهمله القوامون على نشر المخطوطات العربية وإحيائها حتى الآن . وهما خلفه العيني من المؤلفات كذلك ، ( وبعضها بالتركية ) شرح مطول في الحديث ، سماه باسم عمدة القارى في شرح البخارى ، وانتقى فيه من شرح ابن حجر ، بحيث نقل منه صفحات البخارى ، وانتقى فيه من شرح ابن حجر ، بحيث نقل منه صفحات كاملة متتابعة ، ولم يتحر ج عن معارضته كلما استطاع إلى ذلك من وسيلة أو مناسبة .

وإن فى حياة المينى لمشاهد رائمة ، ومعاومات قيمة ، بصدد علاقات الصفوة من الأدباء والعلماء بسلاطين المهايك فى ذلك العصر ، غير أنه يظهر أن المينى لم يشأ أن تكون علاقاته بمعاصريه من أهل العلم على شيء من الوفاق والتقدير المتبادل ، ورعا كانت حظوته عند السلاطين من أسباب الجفوة الطويلة بينه وبين المقريزى وابن حجر ، وهذا فضلا عن أنه خلف الأول فى منصب الحسبة ، ولأنه حَدَّ بينه وبين الثانى جدلاً عنيفاً بشأن كتاب فتح البارى . وتوفى العينى سنة ١٤٥١ م ، وهو فى الحادية والتسعين من عمره ، وذلك بعد سنتين من عمره ، وذلك بعد سنتين من عمره ،

لكن السلطان جقمق أعْرِجِب بلباقة ابن عرب شاه ، وهو الذي ولد في دمشق سنة ١٤٠٦ م ، شم غادرها وأسرته سنة ١٤٠١ م إلى سمرقند ، حين غزا تيمورلنك دمشق ، واخذ كشيراً من اهلها وناسها إلى عاصمته في بلاد ما وراء النهر . وهناك تعلم ابن عرب شاه الفارسية والتركية والمغولية ، وتحكن منها جميماً ، حتى أضحى قادرا على إجادة النظم في كل منها ، بالإضافة إلى إجادته النظم في المربية أيضاً

وعاش ابن عرب شاه أخا سفرطول حياته ، فزار بلاد المغول وتركيا والشام وبلاد الحجاز ، حيث حج إلى مكة سنة ١٤٣٨ م . وجاء ابن عرب شاه إلى القاهرة سنة ١٤٣٩ م ، فأكرم وفادته ابن حجر والسخاوي وأبو المحاسن، وأمضى هو المدة التي قضاها بالقاهرة في البلاط السلطاني بدعوة من السلطان جقمق. وكتب ان عرب شاه بعد ذلك رسالة في مدح السلطان سماها باسم التأليف الطاهر في شيم الملك الظاهر ، القائم بنصرة الحق ، أبي سميد جقمق . وعلى الرغم من المبالغة الشديدة في هذا الكتاب الذي صور فيه ابن عرب شاه مولاه كأنه صورة مجسدة للفضيلة ،بل رفعه فيه إلى من تبة الأولياء والقديسين ، فإنّ الكتاب إلى جانب دلك يشتمل على تفاصيل تاريخية قيمة ، ونقد للحوادث الماضية . أضف إلى ذلك أن ان عرب شاه كتب هذا الكتاب - على قوله -ليكون ترياقاً ضدٌ السموم والخبائث التي أولغ منهــا قلمه في كتاب سابق ألفه فى مساوى، تيمورلنك ، وسماه باسم عجائب المقدور فى أخبار تيمور ، - بربد بذلك أنه إذا صور فى الكتاب الأول حياة عملاق أعرج مفرى بالتخريب والهدم ، فإنه برسم فى الكتاب الثانى صورة سلطان عادل كامل .

وزار ابن عرب شاه مدينة القاهرة عدة مرات بعد ذلك ، غير أنه لم يلق من السلطان جقمق شيئاً من حسن المعاملة ، على غير انتظار ، وهو الذى أطنب فى مديحه ، إذ أوحى إلى جقمق أنه يعمل ضد مصالح الدولة المملوكية . ثم وشى به أخيراً عند السلطان بأنه يعمل ضد مصالح جقمق نفسه ، فأص بالقبض عليه وامتحن على يده ، وأرسل إلى سجن القشرة سنة ١٤٥٠ م ، وهو فى شدة المرض . وعلى الرغم من تبرئته من جميع ما نسب إليه من النهم ، حتى إنه لم عكث بالسجن سوى خمسة أيام ، لم يلبث أن قضى مهموماً حزينا يالقاهرة فى شهر أغسطس من تلك السنة .

إلى جانب أولئك المؤرخين بقى اثنان ممن عاصروا القريرى ، وها وإن لم يشتغلا بكتابة التاريخ فكل مهما خلف مؤلفا له قيمة واضحة فى فهم أصول الحكم وطرق الإدارة بمصر والشام فى المصور الوسطى ، وأولهما خليل بن شاهين ، وثانيهما الحالدى الذى ألف فى ديوان الإنشاء بالقاهرة كتاباً لا يعرفه إلا الأقلون حتى الآن .

أما خليل بن شاهين فولده سنة ١٣٧٢م ببيت المقدس ، حيث

عاش أبوه أميراً من أمراء الماليك في تلك النيابة الشامية وجاء ابن شاهين إلى القاهرة في شبابه ، فدرس الحديث على ابن حجر ، غير أنه ترك ممارسة العلم ، والتحق بالفرقة المملوكية السماة باسم فرقة أولاد الناس ، وهي الفرقة الخاصة بأبناء الأمراء من الماليك . وسرعان ما مضي ابن شاهين قدما في طريق الوظائف ، حتى إنه جمع في مده سنة ١٤٣٤ م وظيفة النائب والحاجب والمشد بالإسكندرية ؛ ويرجع بعض الفضل في ذلك التعدد إلى أنه كان حماً للسلطان ورجع بعض الفضل في ذلك التعدد إلى أنه كان حماً للسلطان والنيابات بمصر والشام ، حتى إذا كانت سنة ١٤٤٨ م أنم عليه السلطان جقمق برتبة أمير مائة مقدم ألف ، وهي أ كبر الرتب السلطان جقمق برتبة أمير مائة مقدم ألف ، وهي أ كبر الرتب الحربية في دولة الماليك الأولى والثانية .

أما مؤلفاته فأهمها كتابه المسمى زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك، كتبه ابن شاهين فى مجلدين يضمان بين دفتيهما أربعين فصلا، ثم اختصره فى مجلد واحد إلى اثنى عشر فصلا، وذلك فى عصر السلطان جقمق. وهذا المختصر هو الذى بقى حتى الآن، وفيه تناول المؤلف الدستور المملوكى ، وبيّين الوظائف الحربية والإدارية فى دولة الماليك الثانية التى تقلب فى مناصبها الحربية والإدارية فى دولة الماليك الثانية التى تقلب فى مناصبها حتى قبيل وفانه بالقاهرة فى نوفمبر سنة ١٤٦٨ م.

وأما الحالدي ، واسمه بهاء الدين محمد الممرى الحالدي ، فلا يعرف عنه حتى الآن ( فيما أعلم ) سوى أنه مؤلف لكتاب اسمه المقصد الرفيع النشا الهادى لديوان الإنشا ، وهو كتاب مشابه فى موضوعه لكتاب مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ، لشهاب الدين بن فضل الله العمرى المتوفى أواسط القرن الرابع عشر الميلادى ، ولكتاب التعريف بالمصطلح الشريف للمؤلف نفسه ، ولكتاب صبح الأعشى للقلقشندى المتوفى أوائل القرن الخامس عشر الميلادى . ومن الحلى لكل من يطلع على هذا الكتاب المخطوط أن مؤلفه تقلب كالعمرى والقلقشندى فى وظائف ديوان المخطوط أن مؤلفه تقلب كالعمرى والقلقشندى فى وظائف ديوان الإنشاء بالقاهى، مدة طويلة ، بدليل معرفته أسماء الدول والأقطار التي انقطعت رسائلها عن مصر فى عصره ، وبدليل إلمامه التام بأساليب الكتابة والدبلومانية (diplomatics) إلى مختلف الملوك في الشرق والغرب .

ومماو صَبح ل كاتب هذه السطور أثناء قراءته لهذا المخطوط أن مؤلفه كتبه في منتصف عهد السلطان برسباى تقريباً ، أو بعد سنة ١٤٣٧ م على التحقيق ، فهو حلقة ظلت حتى الآن مفقودة عند المشتغلين بتاريخ النظم المصرية في المصور الوسطى ، وبه معلومات انفرد بها عمن سبقه من المؤلفين في هذه الناحية من التاريخ المصرى .

## الفصل لثاني

## أبو المحاسن ومعاصروه

احتل أبو المحاسن (۱) مركز الصدارة بين المؤرخين عصر بعد وفاة المقررى والمينى ، أواسط القرن الخامس عشر الميلادى . واسمه أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى بن عبد الله الظاهرى الجوينى ، ومولده بالقاهرة فى يناير سنة ١٤١١ م ، بدار الأمير منجك اليوسنى ، قرب مدرسة السلطان حسن ، محى القلعة الحالى . وكانت أمه جارية تركية من جوارى السلطان برقوق ؛ وأصل أبيه تغرى بردى مملوك روى (يونانى) جميل الطلعة ، اشتراه هدا السلطان ورباه وجعله ضمن مماليكه ، ولم بلبث أن أعتقه ورقاه يوم عتقه إلى فرقة الحاسكية ، وهى إحدى فرق الماليك السلطانية . ثم أصبح تغرى بردى موضع رعاية مولاه ، فتقلد كثيراً من الوظائف الرفيعة فى الدولة الملوكية ، واشترك فى حوادث ذلك المهدحتى وفاة السلطان برقوق سنة واشترك فى حوادث ذلك المهدحتى وفاة السلطان برقوق سنة

Bulletin في (Wiet: L'Historien Abu-l-Mahasin) في (١) انظر (Wiet: L'Historien Abu-l-Mahasin) وراجع كذلك طاقت طاقت طاقت طاقت المتعدة (Popper: Abu-l-mahasin) في طبعة جامعة كاليفورنيا بالولايات المتعدة الأمريكية لكتاب النجوم الزاهرة (Vol. VII. pp. XII—XV) .

۱۳۹۸ م . وقام تغری ردی أیام السلطان فرج بن رقوق بدور خطيرفي حياة الدولة المملوكية الثانية ، ونهض عسةوليات كبيرة ، إذ تولى نيابة دمشق ، وهي أكبر النيابات في الدولة ، وأسهم في مدافعة تيمورلنك عن مدن الشام، وأنهزم منه مع السلطان إلى الديار المصرية . ثم تولى تغرى بردى نيابة دمشق للمرة الثانية بعد جلاء التتر عن الشام ، والهم أثناء ولايته عليها بهمة الحيانة العظمى ، فشق عصا الطاعة وهرب إلى بلاد التركمان، حيث أقام مدة منفيا. ثم عفا ءنه السلطان فرج بعد ذلك ، وطلب إليه المودة إلى القاهرة ، وولا. أنا بكية العساكر بالديار المصرية ؛ بل تزوج السلطان من كبرى بناته ، واسمها فاطمة ، وولاه نيانة دمشق للمرة الثالثة ؛ وما زال تغرى ردى على نيابتها حتى وفاته أوائل سنة ١٤١٢ م (١) . وفي تلك السنة نفسها مات السلطان فرج قتيلا بسيف الشرع ، على بد الحليفة العباسي والقضاة الأربع والأميرين نوروز وشيخ ؛ واعتلى عرش السلطنة المملوكية الثانية بمده ثابي هذين الأميرين، وهوالممروف باسم السلطان المؤيد شيخ. وترك نغرى ردى ســـتة أبناء وأربع بنات ، منهن خوند فاطمة زوج السلطان المتوفى . وكان أنو المحاسن أصغر أولئك

 <sup>(</sup>۱) ترجم أبو المحاسن لأبيه تنرى بردى ترجمة وافية فى كتابه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة (طبعة كاليفورنيا) ، ج ٦ ،
 ص ٢٣٤ — ٤٣٥ .

الأولاد والبنات جميمًا إذ توفى والده وهو في الثانية من عمره ، فتولى تربيته قاضي القضاة ناصر الدين بن العديم الحنفي ، وهو زوج أخته الثانية واسمها بيرم. ثم توفي ابن المديم، وتزوجت ببرم من قاضي القضاة جلال الدين البلقيني الشافعي ، فأكمل البلقيني تربية الصبي إلى أن كبر وانتشى وترعرع . ثم نوفي البلقيني سنة ١٤٢١ م ، فصار أنو المحاسن تحت كنف جماعة من أكار مماليك أبيه ، فتمهدوه بما حاجه من رعاية وعيش وتمليم مدنى وحربي . وحكى أبو المحاسن عن نفسه أنه أدخل بوما وهو في الخامسة من عمره إلى حضرة السلطان شيخ ، بعد أن علمه بعض مَنْ ممه أن يطلب إلى السلطان أن يمطيه "خبراً" ، ومعناه في مصطلح الدولة المهلوكية إفطاع من الأرض ؛ وهذه عبارة أبي المحاسن : " فلما جلست عنده وكلني سألته في ذلك ، ففمز من كان واقفًا بين مدمه وأنا لا أدرى ، فأناه برغيف كبير من الخبز السلطاني ، فأخذه بيده وناولنيه ، وقال : 'خذ ، هذا خبر كبير مليح ، فأخذته من يده وألقيته إلى الأرض ، وقلت : أعط هذا للفقراء ، أنا ما أريد إلا خبزاً بفلاحين ، يأنون بالنَّم والأوز والدجاج، فضحك حتى كاد أن يغشي عليه، وأمجبه مني ذلك إلى الفاية ، وأمر لى بثلاثمائة دينار ، ووعدنى بما طلبته وزيادة (١) ".

 <sup>(</sup>۱) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (طبعة كاليفورنيا)، ج ٦، ص ٤٣٠.

والواقع أن أبا المحاسن نشأ فى بسطة من العيش ، وليس من الحق قوله فى موضع آخر من كتابه هذا إنه عاش فقيراً من غير مال ولا عقار بعد وفاة أبيه ، لاستيلاء السلطان فرج فعلاً على جميع ماخلفه تغرى بردى من ثروة ومتاع — وإقطاع طبعاً . ذلك أن أوصياءه كفلوا نفقته وتنشيئه وتعليمه على أحسن وجه ، كا تشهد بذلك قائمة المشايخ الذين درس عليهم مختلف علوم عصره ، عصر والشام والحجاز ، ومنهم المقريزى والعينى وابن حجر وابن عميم من أسلاء القرن الحامس عشر وابن الشماع بحلب ، وكثير غيرهم من أصلاء القرن الحامس عشر وابن الملوم التي درسها وأجيز له فيها ، فلازم المقريزى من علماء المسلمين . على أنه أحب التاريخ من دون العلوم التي درسها وأجيز له فيها ، فلازم المقريزي

غير أن تفضيل أبى المحاسن لدراسة التاريخ خاصة يرجع فى النالب إلى مااستقام للعيني واسطته من المكانة السامية التي شغلها فى مثل ذلك لنفسه،

- والعيني أيضاً - من أجل ذلك ، ونهج نهجهما ، واتبع

أسلومهما وعمطهما في التحصيل والكتابة الغزيرة ؛ واجتهد في

ذلك إلى الفالة ، وساعدته جودة ذهنه وحسن تصوره ، وهــذا

فضار عن معرفته باللغة التركية (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر تفصیل هذا کله فی مقدمة کتاب النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة ( طبعة القاهرة ) ، ج ۱ ، ص ۳ — ۲۸ .

بالوسيلة عينها لدى سلطان مقبل . فلما مات القريزي سنة ١٤٤٢م، والعيني بمــده سنة ١٤٥١ م ، خلا الجو لأبي المحاسن ، ولم يوجد من ينازعه في زعامة المؤرخين في عصره . وأشار أبو المحاسبين نفسه إلىذلك في غبطة ورضي ، وجسارة مشوبة بغرور ، إذ كتب بصدد وفاة العيني : " ولما انتهينا من الصلاة على قاضي القضاة [ الميني ] ، قال لي بدر الدين محمد بن عبد المنعم الحنبلي : خلا لك البرُّ بيَّـض واسفر (١) . فلم أرد عليه ، وأرسلت إليه بمد عودتي إلى منزلي ورقة بخط الميني هذا ، يسألني فيها عن شيء سئل عنه في التاريخ من بعض الأعيان ، ويعتذر عر ﴿ الْإِجَابَةُ بَكُمْرُ سَنَّهُ وتشتت ذهنه ، ثم أبسط في الشكر والمدح والثناء إلى أن قال :وقد صارالمعول عليك الآن في هذا الشان ، وأنت فارس ميدانه وأستاذ زمانه ، فاشكر الله على ذلك ؟ وكان تاريخ كتابة الورقة المذكورة فى سنة تسع وأربعين (٢) وثمانمائة " ، أى قبل وفاة العيني بسنتين . ومهما يكن من انتهاء الزعامة بين المؤرخين في مصر لأبي المحاسن ، فأنه لم يتفق له أن صار ندعاً دانياً اسلطان من سلاطين الماليك، يقرأ له التاريخ في أمسيانه ، مثلما كان العيني مع السلطان

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل ( انظر الحاشيه التالية ) ، والجملة دعابة لفظية مستمدة من عبارة " بيضى واصفرى " المشهورة .

 <sup>(</sup>۲) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة (طبعة كاليفورنيا ، ج ۷ ، ص
 ٣٦٦ ؛ وانظر كذلك أول صفحة من كتاب حوادث الدهور - طبعة كاليفورنيا - حاشية ه بتلك الصفحة .

برسباي . على أنه تقلد كثيراً من الوظائف في عهود مختلفة ، وكانله من مولده وتنشيئه ، وقراباته ومصاهراته وصداقاته ، ما حمله من روَّاد البلاط السلطاني . ولذا كان أنو المحاسن من المختلفين إلى حضرة السلطان رسباي ، حتى صحبه في حلقات الصيد والنزهة والسرحة ؛ وحَـسُـذت صلته بالسلطان جقمق ، حتى انتظمت زياراته-مجلسه ور"ة كل أسبوع ، ضمن رجال المهوالأدب ؛ وكان بينه وبين الأمير محمد بن جقمق صحبة قدعة ومحبة زائدة ومصاهرة . بيد أنه لم يكن ذا حظوة لدى السلطان إينال ، حتى إن زياراته لبلاطه لم تعدُ المرة أو المرتين في العام كله . ثم لم يلبث أن عاوده الحظ عند السلطان حشقدم الرومي ، بفضل وساطة أحدالاً مناء الكبار. وعاش أبو المحاسن ليرى أوائل سلطنة قايتباي ، وليكتب في حوادثها بما بدل على أنه لم يلق في بلاط ذلك السلطان عناية le Ene K.

على أن أبا المحاسن استطاع خلال حياته الطويلة - التي صرف معظمها وهو يحوم حول البلاط السلطاني - أن يكتب كثيراً في التاريخ والتراجم ، وأن يبرع في فنون الفروسية ، من لعب الرمح ورمى النشاب ، وسوق البرجاس ولعب الكرة بالصوالجة (Polo) ، وأن يحذق علم النغم والضروب والإبقاع ، وأن ينظم الشعر في العربية والتركية ، وأن يحج إلى مكة مرتين سنتي ١٤٢٧ و ١٤٤٥ م . وقام أبو المحاسن في حجته الشانية

وظیفة باش المحمل المصری ، وهی أقل رتبة من وظیفة أمير المحمل ؛ و َجرَت العادة أن يكون لهذا الأمير رجلان في معيته يسمى أحدها باش الميمنة ، وثانيهما باش الميسرة ، وكان قايتبای الذی تسلطن فيا بعد على الميسرة (١) فحسب .

أما مؤلفات أبى المحاسن فمددها اثنا عشر كتاباً على قول ابن الصيرفي وغيره ممن كتبوا ترجمته ، وبقي بين أيدينا من هدنه المؤلفات سبمة فقط ، أشهرها كتاب عظيم في تاريخ مصر من الفتح الإسلامي إلى سنة ١٤٦٧ م ، واسمه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، في سبع مجلدات ضخمة (٢٠). وعكف أبوالمحاسن على تأليف هذا التاريخ الكبير من أجل السلطان المرجو محمد بن جقمق ، الذي عاجلته المنية سنة ١٤٤٣م قبل أن يتحقق ذلك الرجاء ؟ وكان في عنم أبى المحاسن أن يختمه بحكم هذا الأمير وعدله ، وأن يجمل منه ما جمل العيني من عقد الجمان (٢٠). وكثيراً ما يشير أبوالمحاسن في ثنايا هذا الكتاب إلى كتاب آخر سبق له أن ما يشير أبوالمحاسن في ثنايا هذا الكتاب إلى كتاب آخر سبق له أن ألفه ، واسمه المهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ، وهو كتاب حافل

<sup>(</sup>١) السخاوى : التبر المسبوك في ذيل السلوك ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) ذكر أحد المعاصرين أن أبا المحاسن اختصر هذا المؤلف فى مجلد اسمه الأنوار الظاهرة من الكواكب الطاهرة ، غير أنى لم أستطع العثور على هذا الكتاب فى المكتبات التي زرتها حتى الآن .

 <sup>(</sup>٣) أبو المحاسن . النجوم الزاهرة (طبعة كاليفورنيا) ، ج ٧ ،
 حس ٢٩٣ .

ببراجم الأعيان والنابهين من سلاطين الدولتين المملوكية الأولى والثانية ورجالها ، وبعض ملوك البلاد القريبة مر ﴿ المسلمين والنصاري ، من سنة ١٣٥٢ م إلى عصره ؛ ورتبه أبو المحاسن ترتيبًا أبجديًا ، وأراد له أن يكون ذيلا وتكملة لكتاب الوافي بالوفيات ، لخليل بن أيبك الصفدى المتوفى سنة ١٣٦٢ م . ثم اختصر أبو المحاسن هذا المؤلف في كتاب سماه الدليل الشافي على المنهل الصافي، وجمل لهذا المختصر مختصراً سمَّاه مورد اللطافة في ذكرمن ولى السلطنة والخلافة ، فجاء هذا الكتاب الأخير كالهيكل المظمى ، لا يوجد به سوى تاريخ مقتضب للسيرة النبوية ، يتلوه بيانات جافة بأسماء الصحابة والخلفاء الراشــدين ، والأمويين والمباسيين والفاطميين ، ومَـن ولمهم على مصر إلى سنة ١٤٣٨م . ولأبى الحاسن مؤلَّف آخر ُيكثر من الإشارة إليه كذلك في كتاب النجوم الزاهرة ، واسمه حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور ، وهو ذيل لكتاب السلوك لمعرفة دول الملوك لأستاذه المقريزي، وترتيبه على السنين والشهور والأيام كترتيب السلوك، أى أن أبا المحاسن بدأ به من حيث انتهى ذاك إلى سنة ١٤٥١ م . لكنه خالف المقريزي وغاره قليلا في طريقته من الإطناب في الحوادث والاقتصار في تراجم الوفيات ، فأطال في كل منهما ما استطاع إلا ماسبق له استيفاؤ. في كتابيه الأولين ، " لتكثر الفائدة من الطرفين " ، على قوله في مقدمته لذلك الكتاب الأخير . ومن مؤلفات أبى المحاسن كذلك كتاب اسمه نزهة الرائى في التاريخ ، وكتاب البحر الزاخر في علم الأوائل والأواخر ؟ وهذان عدا كتب أخرى (١) لا صلة لهما بصميم التاريخ ، وهي كتاب نزهة الألباب في اختلاف الأسماء والألقاب ، وكتاب حلية الصفات في الأسماء والصناعات ، وكتاب البشارة في تكملة الإشارة ، وكتاب الانتصار للسان التتار ، وهو رسالة في معانى اللغة النركية ، وكتاب في الرياضيات والموسيق ، وكتاب السكر الفاضح (٢) والعطر الفائح في التصوف .

ونقد ابن الصيرف والسخاوى مؤلفات أبى المحاسن فى عنف وشدة ، ورماه كل مهما عا خال أو شاء من تهم يستشف القارى وشدة ، ورماه كل مهما عا خال أو شاء من تهم يستشف القارى ، في عبارتها شيئاً من الغيرة والحسد . ومن ذلك قول السخاوى ، ونصه : " وبالجملة فقد كان [ أبو المحاسن ] حسن المشرة ، تام المقل – إلا فى دعواه فهو حمق – . . . . لطيف المذاكرة ، حافظاً لأشياء من النظم ونحوه ، بارعاً حسما كنت أتوهمه في أحوال الترك ومناصبهم وغالب أحوالهم ، منفرداً بذلك ،

 <sup>(</sup>١) جميع الكتب النقدمة موجودة ، كاملة أو ناقصة ، مطبوعة أو مخطوطة ، فى مختلف مكتبات العالم ، وما عداها فنير مقطوع بوجوده حتى الآن .

 <sup>(</sup>۲) توجد نسخة خطية من هذا الكتاب في مكتبة الإسكوريال ،
 تحت رقم ۳۹۷ .

لا عهد له بمن عداهم ، ولذلك تكثر فيه أوهامه ، وتختلط الفاظه وأقلامه ، مع سلوك أغراضه ، وتحاشيه مجاهرة متن أدبر عنه بإعراضه ، وما عسى أن يصل إليه (١) تركى ! ". وردد ابن الصيرفي هذا الممنى ، وزاد عليه أن أبا المحاسن كان " كلما فرغ من تصنيف يتوجّه به إلى من يعرف العربية ، فيصلحه له ويصير له به مزية ".

ومع هذا وغيره من أقوال المعاصرين يتجلى من كتب أبي المحاسن أنه كان مؤلفاً واسع المعرفة ، شديد القدقيق والتحرى في كتابته ، وأنه كان مجتهداً كدوداً ، أميناً بقدر ما انطوت عليه هذه الصفة من معنى عند جهرة المؤرخين في المصور الوسطى بالشرق والغرب ، حين لم يكن النقل وانتحال الصفحات المتتابعة من كتب السابقين والمعاصرين جرعة شنيمة . يضاف إلى ذلك أنه إذا أخذنا نقد أبي المحاسن لأخلاق الرجال الذين تناولهم في كتبه مقياساً لخلقه ، وذكرنا قول ابن إياس فيه ، وهو الذي خلفه في زعامة المؤرخين بحصر ، وضح لناحقاً أنه كان "رئيساً خلفه في زعامة المؤرخين بحصر ، وضح لناحقاً أنه كان "رئيساً حشما فاضلا . . . له اشتغال بالعلم . . . ، مشغوفا بكتابة التاريخ (٢٠) "،

 <sup>(</sup>۱) السخاوى : الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع ، ج ۱۰ ،
 ۵ . ۳۰۰ — ۳۰۰ .

 <sup>(</sup>۲) ابن ایاس : بدائع الزهور (طبعة القاهرة) ، ج ۲ ،
 ص ۱۱۸ .

بدليــل أنه لم ينقطع عن الـكتابة والتأليف حتى قبيل وفاته في يونيه سنة ١٤٧٠م .

وعاصر أبا المحاسن اثنان بمن اشتفاوا مثله بالتاريخ المصرى ، وألفوا فيه مؤلفات قيمة ، وهما بحسب الترتيب الزمني ابن الصيرف والسخاوى ، وكل منهما صاحب ترجمة طويلة لأبى المحاسن تنم عن كثير مما قام بين مؤرخي ذلك القرن كله من تنافس وغيرة ، وحسد أحياناً وسوء دخيلة .

وكان ابن الصير في أكبر الرجلين ُعمْراً، وإن بدا أقلهما شهرة وتراثاً في التأليف، واسمه نور الدين على بن داود الصير في الخطيب الجوهري الإسرائيلي الحنفي . وعُمن بين معاصريه باسم ابن الصير في — وابن داود كذلك . وكان مولده بالقاهرة سنة الصير في ما أي اثنتي عشرة سنة قبل ميلاد السخاوي، وأبوه داود صير في بدواوين الدولة الملوكية في عهد سلطان لم تمينه المراجع التي بأيدينا حتى الآن ، وتوفي داود هذا سنة ١٤٤٩م .

نشأ ابن الصيرفي في كنف والده ، وتعلم تعلماً يسيراً ، كما يفهم من ترجمة السخاوي (١) له ، مع أنه تتلمذ لابن حجر المسقلاني ،

<sup>(</sup>۱) انفرد السخاوی (الضوء اللامع ، ج ۰ ، س ۲۱۷ — ۲۱۹) بترجمة وافية لابن الصيرفی ، وليس في غيره من المراجع التي أعلمها ، مثل ابن لمياس ( بدائع الزهور ، طبعة القاهرة ، ج ۲ ؛ س ۲۸۸ ) ومؤلفات ابن الصيرفي التي لم يصل إلينا منها سوى النزر القليل ، ما يضيف كثيرا إلى ما كتبه السخاوي .

ولازم مجلسه في الإملاء وغيره ، وتحرّص الركوب في خدمته ، حتى استثقله لذلك جماعة من تلاميذه . ويظهر أن السخاوى — وهو كذلك تلميذ لاحق لابن حجر — كان ممن ضاق بتلك العلاقة بين ابن الصيرفي وشيخه ، كما عظم عليه توليته خطابة جامع السلطان برقوق ، وذهاب ابن حجر للصلاة خلفه هناك ، ولذا جاءت ترجمته لابن الصيرفي مملوءة غمطاً وسخرية .

مارس ان الصرفي التجارة بمد وفاة أبيه ، مع بقائه على الاشتغال بالعلم ، وقيامه على وظيفة الخطابة بجامع السلطان برقوق وغبرها من الوظائف الصفرى ؛ فتكسب بسوق الجوهريين – ومن هنا جاء تلقيبه بالجوهري — ، وابتني بمضالدور بحكر الشامي بالقاهرة وأسكنها بالأجرة . ثم آل أمره نوما إلى أن نفد غالب ما عنده واحتاج ، فولاه قاضي القضاة محب الدين بن الشحنة الحنفي نائبًا للحكم ( قاضيًا ) ، واشتغل بنسخ الكتب وارتفق بذلك ، فنسخ كثيراً من كتب شيخه ابن حجر وأبي المحاسن والسخاوى في التاريخ وغيره . ومن ثمٌّ كان اشتفاله بالتأليف فى التاريخ بعد أن تقدّمت به السن ، وفسدت علاقته بالسخاوى وأبي المحاسن من حين ذاك، فمشى السخاوي بسيرته عند الناس، وامتنع أبو المحاسن من إعارته كتبا من مكتبته ، بل أخنى عنه تصانيفه مخافة أن ينقل منها . على أن ذلك لم يفل من عزم ابن الصيرفي ، أو يصرفه عن الكتابة ، فألف كتاب نزهة النفوس

والأبدان في تواريخ الزمان ، وافتتحه بسلطنة برقوق سنة ١٣٨٢ م ، وهي السنة الثامنة من عهد السلطان جقمق ؛ ثم كتاب أنباء الحصر في أبناء العصر ، ولم يصل إلينا منه سوى الجزء التاسع فقط ؛ ثم كتاب سيرة الأشرف قايتباى ، وهو غير مقطوع بوجوده ، ولعله المخطوط الكائن بالمتحف البريطاني بلندن لغير مؤلف معروف . ولابن الصير في كذلك كتاب في السيرة النبوية سماه الجوهرية ، ورآه أبو المحاسن وأنهاه مطالعة وقر ظه وهو راغم بخطه ، إلى جانب خطوط الكثير من المقر ظين ، على قول ابن الصير في نفسه .

غير أن السخاوى لم يشأ إلا أن يحط من قدر ابن الصير ف ومؤلفاته ، وربما قصد بذلك أن ينتقم لنفسه منه ، لمزاحمته إياه في صحبة ابن حجر وملازمته ، فقال : "إنه نصب نفسه لكتابة التاريخ ، فكان تاريخا ، لكونه لا تمييز له عن كثير من الموام إلا بالهيئة ، مع سلوكه لما يستقبح ، بحيث ... صار الفقهاء والقضاة به مثلة .. ؛ وبالجملة فهو من سيئات الزمان ، غنى بشهرة سيرته عن مزيد البيان ، وجهله واضح الظهور . . . . . (١) ". ولابن إياس في ترجمته القصيرة لابن الصير في نقد مشابه ، على الرغم مما فيه من اعتدال في اللفظ ، ونصه أن ان الصير في النفط ، ونصه أن ان الصير في

<sup>(</sup>۱) السخاوى: الضوء اللامع ، ج ه ، س ۲۱۸ — ۲۱۹ .

"كان يكتب التاريخ مجازفة ، لا عن قائل ولا عن راو ، وله فى تاريخه خبطات كثيرة ، وجمع من ذلك عدة كتب من تا ليفه .. وكان لا يخلو من فضيلة (١) ".

على أن ابن الصيرف لا يستحق هذه العبارات المربرة من مماصريه ، يشهد بذلك السخاوى نفسه فى ثنايا ترجمته له حين يمجب من كثرة مقرظيه ومن بديه من أعلام عصره ، ويشهد به كذلك كانب هذه السطور بمد أن قرأ ما استطاع قراءته من المؤلفات الذكورة ، إذ وجد بها كثيراً من تفاصيل الحقائق التي توجد مقتضبة مختصرة فى كتب الآخرين ، كأبى المحاسن والسخاوى وابن إياس . وكانت وفاة ابن الصيرفى فى يونيه سنة ١٤٩٤م .

أما السخاوى واسمه أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد ... السخاوى ، نسبة إلى بلدة سخا الحالية عركز كفر الشيخ عديرية الفربية ، فمولده سنة ١٤٢٧م ، بحارة بها الدين لصتى باب الفتوح القديم بالقاهرة . وعاش جده محمد شيخاً فقيراً صالحاً يتكسب بتحارة يسيرة في سوق الفزل عيدان القمح بالقاهرة ، ويكثر من الاختلاف إلى مواعيد رجال الدين ومجالسهم للإفادة والاعتبار . وكان أبوه عبد الرحمن كذلك في معيشته وتكسبه وغشيانه وكان رجال الدين ، وطابت صلته ببعضهم لعلمهم بتقواه

<sup>(</sup>١) ابن إياس: بدائع الزهور — طبعة القاهرة ، ج ٢ ، ص ٢٨٨.

وتصوفه (۱). ولذا كان معظم شيوخ السخاوى ومعلميه من رجال الدين أصحاب أبيه ، ومنهم ابن حجر الذي اختص به وأحبه ، لسبق الصلة بين والده وابن حجر ، وقرب منزله من منزله . ولزم السخاوى ابن حجر أشد الملازمة ، وحمل عنه ما لم يشاركه فيه غيره ، وأخذ عنه أكثر تصانيفه في الحديث والتاريخ والتراجم ، وهذا فضلا عن مقروءاته ومسموعاته على غير ابن حجر من المشايخ . وحلا للسخاوى أن يعد هذه المقروءات والمسموعات وأصحابها ، عداً دقيقاً في ترجمته لنفسه في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، وهي ترجمة ضافية في ثلاثين صفحة كاملة ، وليس في كتابه كله ترجمة تشبهها أو تقرب منها في السعة والإفاضة "والتمد" والتمد" بأقوال المعجبين به من المعاصرين (۱) .

و عرف السخاوى عند بعض "أناس مخصوصين "باسم ابن البارد ، وهى تسمية اشهر بها جده وأبوه كذلك لسبب غير واضح تماما ، لمله فيا يخص السخاوى على الأقل أنه كان عظيا عند نفسه إلى درجة لم بشاركه فيها الكثيرون من الماصرين ، وأنه تناول معظم أعلام عصره بالتجريح والنقد ، ورماهم في غير واحد

<sup>(</sup>۱) ترجم السخاوی (الضوء اللامع ، ج ٤ ، ص ١٣٤ – ١٣٠ ، ج ٧ ، ص ١٧٥ – ١٧٧ ) لكل من جده وأبيه ترجمة تفيض حنانا وبر"اً ، وهي الممدة الوحيدة لكاتب هذه السطور فيا كتب هنا بصددها . (٢) السخاوي : الضوء اللامع ، ج ٨ ، ص ٢ – ٣٢ .

من مؤلفاته بالقصور وضعف الرواية والبيان . ومع هـذا فالسخاوى نشأ وعاش متمتماً برعاية أستاذه ابن حجر وعنايته ، وبادل الشيخ تلميذه حبا بحب وإخلاصاً بإخلاص ، فصار برسل إليه خادمه ليعلمه بوقت ظهوره في بيته ليقرأ عليه ، بل قال فيه ، ولما يبلغ الثانية والعشرين من عمره: " إنه مع صفر سنه ، وقرب أخذه ، فاق من تقدم عليه بجده واجهاده ، وتحربه وانتقاده (۱) وأكثر من هـدا أن ابن حجر قام ليخدم بنفسه في حفل عرس السخاوى سنة ١٤٤٤ م ، وجهد في توظيفه بوظائف تدريس الحديث التي أهله لها أحسن تأهيل .

ثم توفى النحجر سنة ١٤٤٩ م ، فعزم السخاوى على الرحيل عن مصر إلى الشام ، ليسلو عن فقد أستاذه بالدرس والتحصيل هناك . غير أن أبويه ثنياه عن عزمه هذا ، فظل عصر مواصلاً دراسة الحديث ، وطفق يتنقل فى سبيل ذلك بين المدن الكبرى كدمياط ومنوف والمحلة الكبرى وسمنود والإسكندرية وغيرها . واجبهد السخاوى أثناء ذلك أن بحد لنفسه وظيفة لتدريس الحديث بالقاهرة ، مستميناً بأصدقاء أستاذه الراحل . ثم انتهى به الأمم إلى الحج مع أمه وأبيه سنة ١٤٥٧ ه . فأقام عكم بضع سنين وجاور بها ، وزار المدينة . وتنقل السخاوى ١٤٥٣م بعد ذلك بين مصر

السخاوى: الضوء اللامع ، ج ٨ ، ص ٣٠ .

والشام والحجاز ، فحج خمس مرات آخرها سنة ١٤٩٢ م ، والشام والحجاز ، فحج خمس مرات آخرها سنة ١٤٩٢ م ، وحرص على الإقامة بمكة مدة إثركل حجة ، كا استقر بمصر أحياناً التدريس الحديث بمدارس القاهرة ، ودأب أثناء ذلك كله على التأليف في الحديث والتاريخ .

واتصل السخاوي بالأمير يشبك بن مهدى كاشف الوجه القبلي على عهد السلطان خشقدم ، ويشبك هذا هو صاحب الدوادارية الكبرى زمن السلطان قايتباي . وكان يشبك أعظم شخصية في الدولة المملوكية مدّة حكم قايتباي، وبيده فوق وظيفته الكبرى خمس وظائف أخرى ، مع ما يتعلق بها من أوقاف وأملاك ومدارس ومحسوبية ، ومن ذلك تعيينه السخاوي على إحدى وظائف تدريس الحديث التي تعب قبلا في الحصول على مثلها أعما تمب ، وسعيه لهقبل ذلك عند خشقدم ليكون مقرئًا المحديث بعد إمام السلطان . ومع هذا شاء السخاوي أن بذكر صلته بذلك الأمير الكبير في عبارة كلها كبرياء وترفع، وأن يقور أن يشبك سأله في المبيت عند السلطان خشقدم ليلتين في الأسبوع ، ليقرأ له نخباً من التاريخ ، كما فعل الميني مع السلطان برسبای ، فتنصل وأبی ، وأنّ يشبك التمس منه أن يحضر إليه ليقرأ له تصانيفه ، فامتنع كذلك (١) . وهذا نص عبارة السخاوي في

<sup>(</sup>١) السخاوى : الضوء اللامع ، ج A ، ص ٣١ .

ترجمته لهذا الأمير البذول المحسن: "وقد تكرر اجماعى به ، وكان حريصاً على ذلك ، بحيث رغب فى محصيل أشياء من تصانيفى ، وأسمع بمض أولاده منى بحضرته [كتاب] المسلسل [فى الحديث]، ولو وافقته على مزيد الاجماع به لنزايد إقباله ، والكن الخيرة فما قدر (١) ".

وعُنى السخاوى بذكر مؤلفاته الكبرى والصغرى فى أربع صفحات من ترجمته لنفسه (٢)، ومنها فى التاريخ كتاب التبر المسبوك فى ذيل السلوك، فى أربعة أجزاء (٢)، وهو كما يتضح من آخر المنوان تكملة لتاريخ المقريزى المشهور، وكان تأليفه إياه إجابة لرغبة الأمير يشبك وهو على وظيفة الدوادارية الكبرى، أى أن السخاوى كتبه زمن السلطان قايتباى، ويظهر أن السخاوى شُغف بتكميل كتب السابقين أو تلخيصها،

<sup>(</sup>١) السخاوى : الضوء اللامع ، ج ١٠ ، ص ٢٧٢ — ٢٧٤ .

 <sup>(</sup>۲) انظر السخاوی (الضوء اللامع ، ج ۸ ، ص ۱۰ - ۱۹)
 حیث توجد قائمة طویلة بأسماء كتبه ورسائله ومقالاته ، وهی جدیرة ببحث الباحثین واستقصاء الراغبین فی إحیاء الكتب العربیة المبعثرة عختلف مكتبات العالم .

<sup>(</sup>٣) طبع هــذا الـكتاب بالقاهرة من نسخة فريدة ناقصة تبتدئ من سنة ١٤٥ ه و ثنتهى سنة ١٥٥ ه ، مع أنه كان يشمل حتى أواخر القرن التاسع الهجرى ، على قول السخاوى نفسه ، وهذا فضلا عن إشارات المعاصرين بصدده .

إذ ألف كتاب وجيز الكلام في ذيل تاريخ دول الإسلام تكملة لتأليف لكتاب الذهبي المؤرخ ، وكتب الذيل المتناهي تكملة لتأليف ابن حجر في قضاة مصر ، كما ألّف الذيل على طبقات القراء تكملة لكتاب الجزرى . أما ملخصاته فنها كتاب المنتقى من تاريخ مكة للفاسي ، وكتاب تلخيص تاريخ اليمن لمؤلف لم يذكره ، ولعله الفاسي كذلك .

وللسخاوى في التاريخ كذلك كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ التاريخ ، وهو مقالة طويلة في قواعد الجرح والتمديل (historiography) عند المؤرخين ، وبه صفحات ضافية في تاريخ التاريخ وفضله بين العلوم اللازمة للمشتغلين بالحسكم ومصائر الدول . وله في التراجم كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، والجواهم والدرر في ترجمة ابن حجر ، والقول المنبي في ترجمة ابن عربي ، وعير ذلك كثير في مختلف العلوم والفروع ، ولا سيا الحديث .

على أنه لابد هنا من التمريف بكتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، إذ هو معجم زاخر في اثنى عشر جزءاً مطبوعة ، للنساء السلمات مها جزء بتامه . وهذا الكتاب فخر مؤلفات السخاوى ولا ريب ، برغم ما ابتلى به مؤلفه من تصغير الكبير وتحقير الصغير ممن ترجم لهم ، حتى أبسل نفسه للوم الماصرين وتجريح اللاحقين ، ومن ذلك قول ابن إياس فيه بأنه " ألف تاريخاً فيه اللاحقين ، ومن ذلك قول ابن إياس فيه بأنه " ألف تاريخاً فيه

كثير من المساوى في حق الناس (١) "، وقول قرينه السيوطى مستفهماً مستنكراً : " ما ترون في رجل ألف تاريخاً جمع فيه أكابر وأعياناً ، ونصب لأكل لحومهم خواناً ، ملأه بذكر المساوى وثلب الأعراض ، وفوق فيه سهاماً على قدر أغراضه والأعراض هي الأغراض ، جمل لحم المسلمين جملة طمامه وإدامه ، واستفرق في أكلها أوقات فطره وصيامه ، ولم يفرق بين جليل وحقير . . . (٢) " . واشتدت الخصومة بين السيوطي والسخاوى مدة ، واضطرم الجدل بينهما حيناً ، فرشق كل منهما ماحبه بأنواع النهم ، حتى حال بينهما الموت ، إذ توفي السخاوى ماحبه بأنواع النهم ، حتى حال بينهما الموت ، إذ توفي السخاوى بالمدينة سنة ١٤٩٧ م ، وبقي السيوطي بعده تسع سنين .

 <sup>(</sup>۱) ابن إياس: بدائع الزهور — طبعة القاهرة — ج ۲ ،
 س ۳۲۲ .

 <sup>(</sup>۲) السيوطى: الكاوى على السخاوى. ( مخطوطة بدار الكتب
 الملكية المصرية ، رقم ۱۰۱۰ أدب).

## الفصل لثالث

## ابن إياس ومعاصروه

ابن إياس ثالث المؤرخين الذين تداولوا الزعامة في حلبة التأليف في التاريخ المصرى في القرن الخامس عشر الميلادي ، واسمه محمد بن أحمد بن إياس المصرى الحنني (۱) ، ومولده بالقاهرة سنة محمد بن أحمد بن إياس المصرى الحنني قبل وفاة أبي المحاسن . وعشر بن سنة قبل وفاة أبي المحاسن . وابن إياس شبيه بأبي المحاسن من حيث أن كلا منهما سليل أسرة مهلوكية ، على أن ابن إياس كان أقدم عرقاً في المجتمع المملوكي ، فبينا لا ندرى من أصل أبي المحاسن سوى أخبار أبيه وأمه منذ فبينا لا ندرى من أصل أبي المحاسن سوى أخبار أبيه وأمه منذ بحيثهما إلى مصر في عهد أستاذها السلطان برقوق ، إذا بنا نعرف الحد الأكبر لابن إياس ، واسمه إزدم العمرى الناصرى أبو ذقن ، الشهير بالخازندار . وكان إزدور من أمراء الدولة أبو ذقن ، الشهير بالخازندار . وكان إزدور من أمراء الدولة

Brockelmann: Gesch. der Arab. Litt. أورد بروكلان. Brockelmann: Gesch. der Arab. Litt. أبو البركات محد بن أحمد بن الحد بن الدين الدين الدين (أو شهاب الدين) الناصرى الجركسي الحنبلي " ، وكر و ليسبته إلى الحنابلة في ملحقه المسكتاب المنقدم .(Ibid: Supp. II. P. 205) ، وهو خطأ يبينه أن حنبليا لم يكن بين المعروفين من مشاخ ابن إياس .

المملوكية الأولى زمن السلطانين حسن وشمبان، وتولى مد قحم كل. منهما وظيفة أميرسلاح، ونال في عهد ثانيهما حظوة وثقة خاصة، فتقلب في نيابات صفد وطرابلس وحلب، واختير أواخر أيامه لنيابة دمشق، ثم عاجله الموت وهوفي الطريق إليها سنة ١٤٦٦م. ولدينا أيضاً مملومات قليلة بصدد جد ابن إياس لأبيه، واسمه إياس الفخرى، وهو من مماليك السلطان الظاهر برقوق، وقد تأسم سريماً، وتولى وظيفة الدوادار الشاني زمن السلطان فرج ابن برقوق.

أما والد ابن إياس ، واسمه شهاب الدين أحمد ، فكان على قول ابنه من مشاهير أولاد الناس ، أى أنه من أفراد تلك الفرقة المملوكية التي ضمت أبناء الأمراء من الماليك المندرجين بالوفاة ، حيث جرت العادة أن يعطى للواحد منهم إقطاع متناسب مع رتبة أمير خمسة في النظام الحربي المملوكي رعاية لسلفه ، بشرط أن يندمج في الرديف السلطاني ، ويكون صالحاً للخدمة في إحدى الوظائف المدنية الصغرى زمن السلم (۱) . وذكر ابن في إحدى الوظائف المدنية الصغرى زمن السلم (۱) . وذكر ابن أمراء الدولة وأربابها ، وأنه عاش نحواً من أربع وثمانين سنة ،

 <sup>(</sup>۱) راجع القلقشندى ( صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ١٥) ،
 ودائرة المارف الإسلامية ( الترجمة العربية ) مقالة ابن إياس .

وأنه أنجب في حياته الطويلة خمسة وعشرين ولداً ما بين ذكور وإناث ، بقي منهم بعد وفاته سينة ١٥٠٢م بنت وصبيان ، احدها محمد بن إياس نفسه ، وثانيهما الجالي يوسف . أما البنت فلما هي التي مات عنها زوجها الأمير قرقاس المصارع ، وهو من أصماء العشرات زمن السلطان قايتباي ، ووظيفته أمير آخور رابع في البلاط السلطاني ، وكانت وفاته سنة ١٤٧٢م في وقعة البيرة على نهر الفرات ، حيث ظفر الجيش المملوكي بقيادة الأمير يشبك بن مهدى بجيوش حسن الطويل (أوزون حسن) ملك التركان المعروفين باسم الشاة البيضاء (Ak Koyunlu) . وأما السبي الجالي يوسف فكان بالزردكاشية (هندسة المدفعية) ، الصبي الجالي يوسف فكان بالزردكاشية (هندسة المدفعية) ، وبيده وظيفة رئيسة في عمله .

يقضح من هذه الإشارات المنوعة أن ابن إياس نشأ في وسط مملوكي بحت ، وأنه مت إلى بعض رجال الدولة المملوكية في عصر قايتباى والغورى بصلة المصاهرة والقرابة . غير أنه مما يدعو إلى العجب أن أحداً من معاصريه لم يترجم له بكثير أو قليل ، وأن مبلغ ما يعتمد عليه لإنشاء ترجمة حديثة لهذا المؤرخ الكبير لا يعدو نتفاً مبعثرة في كتبه التي ألفها ؛ وعبثاً يرود الباحث غير ذلك من الكتب المعاصرة والمتأخرة ، كؤلفات الشيخين جلال الدين عبد الرحمن السيوطي وعبد الباسط بن خليل الحنفى ،

وهما من أساندة ابن إياس بتقريره ، وكمؤلفات السخاوى والفَرَّى والأعظمي والبوريني والحيني والحتي والمرادى ، وهم أصحاب كتب التراجم والسير للقرن التاسع والعاشر والحادى عشر والثاني عشر مشر للهجرة .

على أن فقدان هذه الترجمة لابن إياس لا يمجز الكاتب أو يمييه عن محاولة الكتابة فيه ، بل هو خسارة مشوبة بربح وإن جاء سلبياً ، إذ يصبح اعتماده مقصوراً على ما هنالك من إشارات المؤلف عن نفسه ورجال عصره فما ألف من كتب ، فيستشف مُهَا مُوقَفُهُ مِنَ الْحُوادِثُ ﴾ ويسبر بها دِخائل شخصيته وأخلاقه . ومن تلك الإشارات الخاصة مهوية ابن إياس أنه نشأ كأبيــه شهاب الدين أحمد ، وكأبي المحاسن كذلك ، في فرقة أولاد الناص (١). وحج ان أياس سنة ١٤٧٧ م دون أن يقوم على وظيفة معينة في الركب المصرى ، كتلك التي أسندت إلى أبي المحاسن في حجته ، على أنه شهدما لقيه الحاج ذاك العام من عنت وغلاء وفناء عكمة ، بسبب ما وقع وقت ذاك بين السلطات المملوكية وبعض المكيين ، وجاء وصفه لما حدث برهانًا على ما هنالك من دُخُسِن دائم وكره متبادل ، بين ممثلي السلطان وذوات الحجاز وأمرائه ، طوال عهد الماليك.

وظل ابن إياس معظم حياته متمتماً بإقطاع وافر ، يرجيح (١) انظر ما سبق ، ص ٢٤ ، ٤٧ .

أنه من لدن السلطان الغورى ، فعاش عيشة راضية ، واشتغل بالكتابة والتأليف في التاريخ ، ونَــَظم الشعر والزجل والمواويل والموشحات والمزدوجات ، في مناسبات شتى .

على أن منظومات ان إياس توجب الالتفات: فنها ما هومدح أورثاء لسلطان أو سلطانة أو أمير ، ومنها ما هو تهنئة بالشفاء من مرض أوالنجاة من محنة لمين من أعيان الدولة ، ومنها ما هونقد أو تعقيب على بعض الأعمال الحكومية . فهل نستخلص من تلك القرائن ، كافعل مارجوليوث (Margoliouth) ، أن ان إياس توكَّى وظيفة مؤرخ الدولة (Historiographer) في الحكومة المملوكية ، برغم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك على التميين في كتبه ، وبرغم أن وظيفة بهذا الاسم لم تمـُرف في نظام الماليك ؟ أو نقول بأنه غدا من رجال الأدب المشفوفين بالميش على هامش الحاشية السلطانية ، المتصلين ببمض رحالها كأبيه من قبل ، وإنه اعتمل نظم الشمر اجتذاباً للشهرة ، كما واتته فرصة ؟ أو نرجح أنه أراد لنفسه مع السلطان محمد بن قايتباى مركزاً مشابها لمركز العيني مع السلطان رسباى ، أولمركز أبى المحاسن مع السلطان المرجو محمد بن جقمق. على أنه مهما يكن من ترجيح أو ميل لهذا أوذاك أوغيره مما يحتمل أن يكون وظيفة لابن إياس في المحيط المملوكي ، فالواضح من أشماره هذه ، ومناسباتها الخاصة والعامة ، أنه عاش فرداً متتبعاً عن كثب حوادث المجتمع الذي تقلب فيه ، وليس ذلك بصفته

مؤرخاً معنياً بتدوين الحوادث والأخبار ، بل لأنه كان رجلا حياً حساساً بما يجرى فى دولة بدت علمها مخايل الاحتضار والزوال ؛ وربما كان أوضح دليل على هذه الحساسية فيه قصيدته بصدد ضرائب المشاهرة التي ألفاها السلطان الفورى أواخر أيامه ، وص ثبيته التي قالها فى وقعة الفتح العثماني لمصر .

وحدث لان إياس في منتصف سنة ١٥٠٨ م ما عكر عليه صفو حياته المطمئنة ، إذ تأزُّ مت أحوال السلطان الغوري لضيق سبل المال اللازم للصرف على مماليكه ، فعمد إلى إخراج أولاد الناس من أجناد الحلقة عن إقطاعاتهم ، وقطع الرزق الأحباسية والأوقاف عن أهلها ، وأطلق لماليكه المنان لمهاجموا أصحاب تلك الإقطاعات في بيومهم ، ويأخذوا منهم مناشرها غصباً وضرباً ، إذا احتاج الأمر إلى الضرب والإحراق و"المهدلة". ونال ابن إياس من تلك الـكارثة ما نال غيره من أبناء طبقته ، فذهب عنه إقطاعه الوافر إلى أربعة من الماليك عكاتبات سلطانية ؟ غير أنه لم يبق بغير إقطاع مدة طويلة ، إذ وقف للسلطان الغوري أوائل سنة ١٥١٠ م بقصة يشكو فيها حاله ، وقدمها إليه وهو في طريقه للم الكرة عيدان الفلمة ، فاستحاب السلطان شكاوته ، وردّ عليه إفطاعه ؛ ومدحه ان إياس من أجل ذلك بقصيدة طويلة من نظمه المتاد .

غير أن ابن إياس لم يكن من المحبين حقاً بالسلطان النورى

وأعماله ، يشهد لذلك ما كتبه بصدده بمد وفاته في كثير من المناسبات بكتابه الكبير في التاريخ ، واسمـه بدائع الزهور في وقائع الدهور . وهذا الـكتاب الشامل لتاريخ مصر منذ أقدم المصور إلى أوائل المهد المثماني ، هو الذي جمل إن إياس خليقاً عركز الزعامة بين معاصريه من المؤرخـين في مصر ، أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر الميلادي . وبدأ ان إياس تأليف كتابه هذا حوالي سنة ١٤٩٣ م ، وظل معنيا مه حتى أواخر أيامه ، فجاء في أحد عشر جزءاً ، وكان في عزمه أن يضيف إليه ليكتمل اثني عشر جزءً (١) ، لولا موته سنة ا ١٥٣٤ م . ثم تناول النساخون هذا الكتاب ، فنقلوا منه نسخاً بعضها كاملة وافية ، وبعضها مختصرة ناقصة ، والثانية هي أغلب ما بأيدينا منه حتى الآن ، ومن إحدى هذه النسخ الناقصة ُنشر الكتاب في القاهرة ، فجاء بعيداً عن الأصل ، خلواً من أهم جزء من أجزائه (٢).

<sup>(</sup>۱) تمالت مكتبة فاع إستامبول أربعة أجزاء غيرمتنابعة من هذا الكتاب وهي مخط المؤلف، وفي حردما ( Colophon ) أنه انتهى من كتابة الجزء الرابع أوائل سنة ۱۹۰ مر (۵، ۱۹۸ م)، ومن الخامس أواخر تلك السنة المجرية نفسها ، ومن الثامن أواسط سنة ۹۱۳ ه ( ۱۰۰۷ م)، ومن الحادي عصر أواخر ۸۲۸ ه (۲۲ م ۱۸). ووعدا بن إياس في نفس الصفحة التي وردت بها الإشارة الأخبرة أنه سبوف يقوم على كتابة الجزء الثاني عشر، وهو مالم يكتبه بسبب وقات ، أو أنه كتبه ولم يعثر عليه أحد حتى الآن.

ومن مؤلفات ابن إياس في التاريخ كذلك كتاب عقود الجان في وقايع الأزمان ، وهو مختصر مستقلّ لتاريخ مصر ، وليست له أمة علاقة بكتابه الكبير أو بالنسخ المختزلة منه ، ثم كتاب نزهة الأمر في المجائب والحكم ، وهو تأليف صغير في تاريخ العالم، وكتاب مرج الزهور في وقائم الدهور، وهو مؤلف شمى في قصص الأنبياء والرسل ، وربما كان لغير ابن إياس من المؤلفين ، برغم إشارته هولبمض محتوياته فيالفصل السابع من الجزء الأول من بدائع الزهور . ولابن إياس كذلك كتاب نشق الأزهار في عجائب الأقطار ، وهو كتاب في الفلك والهيئة وتركيب الكون (Cosmography) ، وآثار مصر الفرعونية وملوكها . وذكر ان إياس في مقدمته لهذا الكتاب أنه قصد بتأليفه أن يجمع فيه أغرب ماسمع وأعجب ما رأى ، ولا سيما " عجائب مصر وأعمالها ، وما صنعت الحكاء فيها من الطلسمات المحكمة في البربي " ؛ وكان فراغه منه سنة ١٥١٨ م ، وكثيراًما استمد منه علماء أوربا في القرن التاسع عشر الميلادي .

على أن شهرة ابن إياس تستند كلية إلى كتابه الأول فى التاريخ ، إذ صار به عمدة المؤرخين فى أحوال دولة الماليك وأخبارها مدّة الطور الأخير ، والمرجع الرئيس لحوادث فتح

الأستاذ كاله Kahle ، والدكتور محمد مصطنى ، والمرحوم سوبرنهيم
 (Sobernheim) ، ثلاثة أجزاء جديدة من هذا الكتاب .

المنانيين لمصر ، في أسلوب بديع ؛ ولذا ميزه مارجوليوث عن جمهرة المؤرخين السلمين في مصر وغيرها بقوله : "إناسلوبه في الكتابة والتأليف ، وعطه في التفكير، يم "كل منهما عن فردية واستقلال في الرأى قل "أن يقربه فيه معظم المؤرخين (١) ".

والواقع أن ابن إياس كان على جانب من القدرة في النقد ، فلم يقنع بسرد الحوادث والوقائع والوفيات على وتيرة أعلب السالفين من كتاب التاريخ ، بل وقف بين الحادثة والأخرى يشرح ويمقب ويفلسف ، مع شيء من القسوة في الحكم ، والجرأة في التقدير ، والمغالاة نوعا في التصوير . وربما شجمه على ذلك اتصاله ببمض أعيان البلاط السلطاني في عهود مختلفة ، كالأمير تمراز الأنابك ، والأمير أقبردي الدوادار الكبير ، وكلاهما من رجال عصر قايتباي ، وكأبي بكر بن منهم ، وولده البدري محمد ، والقاضي محمود بن أجا ، وهم ممّن شغل وظيفة كاتب السر في الدولة ؛ وهذا فضلا عن صلته بأخيه الجمالي يوسف ، الذي أمده بما حرى بالقلمة من أخبار ، ولا سيما أخبار المدفعية التي عني ابن إياس بتدوينها والإشارة إلى إهمالها على عهد الغوري .

أما عن أخلاق ابن إياس ، فلا سبيل لمعرفة ما اشتهر به من صفات عند معاصر به ، ما دام الموجود من كتب المعاصر بن والمتأخر بن لا ينبي عنه بشيء ألبتة . على أن كتبه التي ألّفها ،

<sup>(</sup>Margoliouth : Lectures On Arabic Historians انظر (۱) P. 159)

وملاحظاته التي أودعها إياها عن نفسه وحوادث عصره ورجاله ، 
تَدُلُ على الكثير من كنه شخصيته الكبيرة : فضخامة 
مؤلفاته برهان على أنه ظل طول حياته مجداً في الكتابة ، ودؤويه 
على تدوين الحوادث يوماً يوماً وشهراً شهراً في الأجزاء الماصرة 
من تاريخه يشهد بدقة ملاحظته وشدة استقصائه للحقائق ، 
وقسوته في الحكم على الناس تخبر بعلو مستواه الخلق ، وتناوله 
الحكم المثانى في مصر بالنقد والسخرية أحياناً لإهال رجاله مصالح 
المصريين – وذلك برغم ما أحاط السيادة المثانية في القاهرة من 
المصريين عدرى ؟ رعا كان موقفه هذا من الحكم المثانى هو السبب 
ومن يدرى ؟ رعا كان موقفه هذا من الحكم المثانى هو السبب 
في خفاء ترجمته من كتب التراجم

ولا بن إياس معاصر ون أربعة من المؤرخين ، وهم السيوطى ، وابن خليل ، وابن طولون الدمشقى ، وابن زنبل الرمال . ولكل من أولا ، فضل معلوم وسهم ظاهر فيا تجمّع للتاريخ المصرى من تراث محفوظ ؛ وإذا لم يبلغ أحدهم مبلغ ابن إياس ، أو يقربه فى المقدرة على التأليف الضخم فى التاريخ ، فذلك راجع إلى أن ابن إياس قصر نفسه على الكتابة فى ذلك الفرع وما يتصل به فقط ( وهذا عدا نظم الشمر أحياناً ) ، على حين أن معاصريه أولئك اشتفلوا بالتاريخ وغيره من العلوم والفنون والصناعات . وممثل ذلك السيوطى صاحب الأخبار الطوال فى أشتات العلوم وممثل ذلك السيوطى صاحب الأخبار الطوال فى أشتات العلوم

في عصره ، فإنه لم يترك ميداماً من ميادين المعرفة دون أن يجرى فيه قلمه ، وهذا فضلاً عن تدخله في بمض المسائل المامة في عصره. ولد جلال الدين عبد الرحن بن محمد السيوطي ، سنة ١٤٤٥م بالقاهرة ، من أسرة ينتهي أصلها إلى شيخ من أهل الحقيقة والتصوف اسمه هام الدين الخضيري – نسبة إلى محلة الخضيرية (١) ببغداد . وجاء هذا الشيخ إلى أسيوط ، وعاش بها زمن الدولة الأبوبية ترجيحاً ، وأقامت أسرته مها جيلا بعد جيل ، وأخرجت رجالا نابهين في المجتمع الأسيوطي في المصور الوسطى ؛ فمهم نائب الحكم ( القـاضي ) ، والمحتسب ، والتاجر ، والمتموَّل الخيّر ؛ ومنهم من اتصل بالأمير شيخو الناصري إبان قيامه على إخماد ثورة الأحدب بالصعيد سنة ١٣٥٣ م ، في عهد السلطان صالح بن الناصر أحمد ، وهـ ذا الأمير هو صاحب الجامع والخانقاه المعروفين باسمه بسويقة منعم فيما بين الصليبة والرميلة بالقاهرة الحالية (٢) . أما محمد أبو عبد الرحمن السميوطي فهو آخر من

<sup>(</sup>۱) يظهر أن هذه النسبة ليست بنجوة من الشك ، على الرغم من أن السيوطى نفسه (حسن المحاضرة ، ج۱، ص ه ه ۱۰) هوالذى رجحها . ذلك أنه كان بأسيوط وبالفاهرة كذلك موضع اسمه الخضيرية زمن السيوطى ، وربحا كان ترجيحه لمحلة بغداد من باب إرجاع أصله إلى جهة بميدة عظيمة الشأن ، لاسيا أنهجهد فى أحد كتبه الصغرى أن يقول كذلك إنه أنصارى جعفرى الأرومة ، وإن جده من أم شريفة النسب .

 <sup>(</sup>۲) اظر القریزی: الواعظ والاعتبار - طبعة بولاق - ج ۱ ،
 س ۳۱۳ ، ۲۰۶ ؛ والسیوطی: حسن المحاضرة ، ج ۱ ، س ۱۵۵ .

أقام من تلك الأسرة بأسيوط ، إذ انقطع من دون رجالها جميعاً لطلب العلم والتعليم ، ورحل من أجل ذلك فى حداثته إلى القاهرة ، وأفاد على ما يظهر من صلة سلفه بالأمير شيخو ، فتولى درس الفقه بالجامع الشيخونى ، وخطب بجامع ابن طولون ، وألف كثيراً فى الفقه والنحو ، وتوفى فى عشر الخمسين ، سنة ١٤٥١ م، ولما يبلغ ابنه عبد الرحمن ست سنين (١).

وكانت والدة عبد الرحمن أم ولد تركية ، أنجبت وأبوه بالغ فى السن مبلغ النضج ، فجاء عبد الرحمن اضجاً من يومه ، على قول الإخصائيين فى علم الأجناس . وكأعما توسم فيه والده شيئاً من ذلك ، إذ قرّت به عيناه حين رزقه وهو مشرف على الخسين ، فمنى بتمليمه أشد عناية ، وحفظه جزءاً كبيراً من

القرآن ، واستصحبه أكثر من مرة إلى مجلس ان حجر فى الحديث . وغدا عبدالرحمن محظوظاً كذلك فى أوصيائه ، إذ لحظوه برعايهم ونظرهم ، ونجحوا فى تقريره على وظيفة الحامع الشيخونى بعد وفاة أبيه ، ولذا نشأ يتيا ناعم البال .

واستطاع عبد الرحمن أن يختم القرآن ، وهو دون الثامنة من عمره ، فدل بذلك على ذاكرة قوية وحافظة واعية . ثم أخذ في طلب العلم بأنواعه ، فــلم يتماص عليه فرع أو يتماظمه فن ، إلا الحساب فإنه ثقل عليه النظر فيه لمدم ملاءمته طبيعته ، وإلا المنطق فإنه كرهه وعزف عنه لسبب مشابه . أما ماعدا ذلك من العلوم ، كالتفسير والحديث والفقه ، والنحو والمعانى والبيان والبديع ( على طريقة العرب والبلغاء ، لاعلى طريقة العجم وأهل الفلسفة) ، وأصول الفقه والجدل ، والتصريف والإنشاء والترسل ، والفرائض والقراءات والطب،فالسيوطي نفسه قال إنه درسها حتى بلغ فيها درجات متفاوتة في الكمال ، وإنه رزق التبحر في السبمة الأولى منها حتى فاق أشياخه كلهم — فضلا عمن هو دونهم علماً وزمناً – ، وإنه اخترع علم أصول اللغة ووَّرْتُه ، وإنه وصل إلى مرتبة " المجتهد المطلق " في الحديث والفقه والعربية باجتماع " آلات الاجتهاد "كلها لديه ، ولو شاء أن يكتب في أية مسألة مصنفاً بأقوالها وأدلنها النقلية والقياسية ، ومداركها ونقوضها وأَجَوبِتِهَا ، مع الموازنة بين اختلاف المذاهب فيها ، لقدر على ذلك كله تماماً في غير عناء . ولا غرو في ذلك مادام أن السيوطى نفسه قال مرة لشيخه السخاوى وهو يحاوره نظا: "علمى كبحر من الأمواج ملتطم " .

بلغ عبد الرحمن السيوطى ذلك المقام الزاخر من العلم - مع المباهاة العريضة بكيفه وكمه لديه - بعد حياة دراسية طويلة بالقاهرة، وأسفار كثيرة في البلاد المصرية وغيرها . وتفصيل ذلك بتقريره أنه درس على ستمائة شيخ من شيوخ عصره بمختلف البلاد ، وأنه سافر من أجل ذلك إلى مراكز العلم بدمياط والإسكندرية، والمحلة الكبرى والفيوم ، ومكمة حيث حج وجاور سنة كاملة . وقد تجمعت لديه أثناء ذلك كله براءات وشهادات وإجازات كثيرة، أولها إجازة بتدريس اللفة العربية سنة ١٤٦١م، وعمره وقتئذ سبعة عشر عاماً ، ومن المعروف أنه بدأ التأليف تلك السنة بكتاب في شرح الاستعاذة والبسملة .

على أن السيوطى لم ينصرف إلى تدريس الله العربية على ما يظهر ، بل باشر تدريس الفقه بالجامع الشيخونى الذى لم تنقطع عنه وظيفته منذ وفاة أبيه ؛ وكان تعيينه هناك بسفارة شيخه البلقينى سنة ١٤٦٥م . ثم تصدي السيوطى للإفتاء وإملاء الحديث ، بجامع ابن طولون سنة ١٤٦٧م ؛ وأضيف إليه تدريس الحديث ووظيفة الإسماع بالخانقاه الشيخونية سنة ١٤٧٧م ، عساعدة الأمير إينال الأشقر ؛ كا تولى مشيخة التصوف بتربة برقوق نائب الشام التى

تقع بباب القرافة الحالية ، بمناية بلديه أبي الطيب السيوطي . وبق السيوطي متولياً تلك الوظائف كلها حتى ناهز الأربعين من عمره ، ثم انتقل عنها إلى مشيخة الخانقاه البيبرسية سنة ١٤٨٦م، وهي أكبر خوانق القاهرة وأوسعها(۱) أوقافاً في عصره ، وصاحب الفضل في تعيينه عليها الخليفة المتوكل على الله عبدالعزبر العبامي . ومن ثم انقطع السيوطي عن التدريس والإفتاء والإملاء والإسماع ، وأخذ في التجر د للمبادة كما قال الشعراني ، أو أنه أنجمع وتمشيخ على قول السخاوي . وشرع السيوطي منذئذ في تحرير مؤلفاته ، ورعا ألهاه التكاثر عن الإتقان ، فلم يمن في بمض الأحيان ، بل جرى قلمه بالتأليف السريع حتى أربت في بمض الأحيان ، بل جرى قلمه بالتأليف السريع حتى أربت مؤلفاته ، سوى ما غسله ورجع عنه ، ولذا جاءت أكثر مؤلفاته ، مؤلفاته ، سوى ما غسله ورجع عنه ، ولذا جاءت أكثر مؤلفاته (۲) جماً لا تأليفاً .

وهال المعاصرين والمتأخرين والمحدثين أن ينسب ذلك المدد الحجم من الكتب إلى مؤلف واحد، وفسره السخاوى بأن السيوطى اختلس كثيراً من تصانيف ابن تيمية وابن حجر والسخاوى وغيره، من مجموعة عَـُثر عليها كلها بمكتبة المدرسة

<sup>(</sup>١) المقريزي (المواعظ والاعتبار - بولاق - ج ٢ ، ص ١٦) -

<sup>(</sup>٢) لم تقتصر كثرة المؤلفات على السيوطى وأشباهه من المؤلفين المسلمين ، بل صدقت تلك الظاهرة كذلك على بعض المؤلفين الغربيين في العصور الوسطى ، ومثال ذلك رامون لول الإسبانى ، إذ بلغت مؤلفاته خسائة ، انظر (Alison Peers : St. John of the Cross. p. 61)

الحمودية ، وأنه عدّل فيها يسيراً ، وقدّم وأخّر ، ونسبها لنفسه بعد أن هو ل في مقدّماتها .

غيراً نه مهما قيل في هذا الباب ، فإن تهمة الاختلاس لا عكن أن تنصب على جميع مؤلفات السيوطي ، بل لدينا من حقيقة الحال العلمية في عصره ، ومما يستطاع استنتاجه من نفسيته وعقليته وأخلاقه وأحواله ، ومن بساطة المسائل التي أفرد لها كثيراً من كتبه ، ومن أحجام تلك الكتب التي أدمجها في تعداده الضخم، مايساعد على تعليل ذلك التكثر الخارق في التأليف تعليلا معقولاً . ذلك أن عصر السيوطي – وهو الحقبة الأخيرة من عهد الماليك عصر المستقلة - كان عصر الجمع والتلخيص والتكميل والشرح والحواشي ، وليس به في الواقع من المؤلفات – فيما عدا الكنب التاريخية - ما يصح أن يوصف بغير ذلك من الصفات . ومثال ذلك من كتب السيوطي الكبرى كتاب تَكُمَلَةً تَفْسِيرُ القرآنُ للشيخ جَلالُ الدِّينِ الْحَلِّي ، والمُعْرُوفُ أَنِ السيوطي أنهاه في أربعين يوماً ، وكتاب طبقات الحفاظ ، وهو تلخيص وتكملة للذهبي ، وكتاب لب اللباب في تحرير الأنساب، وهو اختصار لعز الدين بن الأثير، واستغرق السيوطي في إنجازه عشرة ا يام فقط . ثم أن السيوطي اعتقد في نفسه أنه بلغ درجة الاجتماد المطلق في الحديث والفقه والعربية ، وأنه لمو شاء أن يكتب في كل مسألة مصنفا تامًّا لاستطاع كما تقدُّم،

وأنه المبعوث على رأس المائة التاسمة للهجرة ، وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وخاطبه في اليقظة والمنام خمسين مرة ، فتطلبت منه تلك الدعاوى أن يكتب كثيراً ليدعم أقواله . يضاف إلى ذلك أن السيوطي عاش غضوبا ، تكلفه الفضبة الواحدة رسالة أو أكثر يكتبها في يوم أوليلة . ليرد بها على من أغضبه أو خالفه أو سخر منه (۱) . ومن الأمثلة الدالة على أثر ذلك كله في عدد مؤلفات منه (۱) . ومن الأمثلة الدالة على أثر ذلك كله في عدد مؤلفات السيوطي كتاب إرشاد المهتدين في نصرة المجتهدين ، وكتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ، وكتاب التنبئة عن ببعثه الله على رأس كل مائة ، وكتاب الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف (۲) ، وكتاب تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك . ثم إنه دأب على التدخيل في

<sup>(</sup>۱) قال السيوطى ، نقلا عن الشورانى ( ذيل الطبقات الكبرى ، ص ٤) : " وخالفنى أهل عصرى فى خسين مسألة ، فألفت فى كل مسألة مؤلفاً بينت فيه وجه الحق "، وهذا عدا ما كتبه لتبرير موقفه من مسائل معينة كما سبلى . انظر كذلك ابن إياس : بدائع الزهور — بولاق — ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أشار السيوطى إلى مسألتى اجتماده ومبعوثيته إشارات خفيفة فى كثير من مؤلفاته ، غير أنه خلم النقاب عاما فى هذا الكتاب ، إذ قال : " فإن ثم من ينفخ أشداقه ويدمى مناظرتى ، وينسكر على دعوى الاجتماد والنفرد بالعلم على رأس هذه المائة ، ويزعم أنه يمارضى ويستجيش على بمن لو اجتمع هو وهم فى صعيد واحد ، ونفخت عليهم نفخة واحدة صاروا هباء منشوراً . (راجع مقدمة الدكتور فيليب حتى لكتاب نظم العقبان ، صفحة ش — ص) .

المسائل العامة في عصره ، ومثل ذلك قيامه في مسألة ابن الفارض مسنة ١٤٧٠م ، وكتابته في ذلك مقامة اسمها قمع المعارض في نصرة (١) ابن الفارض ، وإفتاؤه من غير تفويض بأنه لا يجوز البناء على ساحل الروضة ، لأن الإجماع منعقد على منع البناء في شطوط الأنهار الجاربة ، وله في ذلك "كتاب "كذلك . ثم إن السيوطي أحب التسلى بالكتابة في موضوعات واهية تافهة ، ومثل ذلك كتاب الإسفار عن قلم الأظفار ، وكتاب بلوغ المارب في قص الشارب ، وكتاب الوديك في فضل الديك ، وكتاب مسألة في قص دي زيداً فاعًا ، وكثير من هذه لا يعدو كراسة أو ورقة أحيانا .

ومهما يكن فليس لجميع جولات السيوطى فى علوم عصره ومسائله الخاصة والمامة متسع كاف (٢) بهذه السطور، إذ البحث محدود بعنوانه ، والتعريف فيه بالسيوطى قاصر على تقديره بين المؤرخين بمصر فى حقبة معينة ، فلا يجب أن تطنى كثرة القول فى غير ذلك من أشتات نشاطه على ما هنالك من غرض أصلى ، وهذا بالإضافة إلى أن مؤلفاته التاريخية ليست سوى شىء قليل

<sup>(</sup>۱) انظر ابن إياس: بدائم الزهور - يولاق - ۲، ص۱۱۹؟ وبجوعة مؤلفات السيوطى الصغرى، بدار الكتب المصرية، تحت رقم ۹۸ مجاميع.

 <sup>(</sup>۲) راجع السيوطي : حسن المحاضرة ، ج ۱ ، ص ۱۹۰
 – ۱۹۱ .

عالقياس إلى كتبه في غير التاريخ من العلوم . ومن تلك المؤلفات التاريخية كتاب حسن المحاضرة بأخبار مصر والقاهرة ، في جزء بن ، وهو تاريخ للبلاد المصرية والقاهرة عاصمتها ، مع بمض فصول إضافية في النظم المملوكية وأساليهما ، وطبقات العلماء والأصلاء والصوفية في مصر ؛ وقد كتبه السيوطي في عصر السلطان قايتباي ، واعتمد في تأليفه على ثمانية وعشرين مؤلفاً عدَّدها في مقدمته . ومن مؤلفاته كذلك كتاب تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين ، وكتاب تاريخ السلطان الأشرف قايتباي ، وكتاب بدائع الرهورفي وقائم الدهور، وهو كتاب شمى في التاريخ المام، وكتاب تاريخ أسيوط، وكتاب كوكب الروضة، وهو تاريخ لجزيرة الروضة جنوبي القاهرة ، ألفه السيوطي سينة ١٤٨٩ م ، ونقل فيه كثيراً مما كتب المقريزي في هــذا الموضوع ، وكتاب تاريخ العمر ، وهو ذيل على أنباء الغمر لابن حجر ، وكتاب المنتقى من تاريخ ابن عساكر ، وكتاب الشماريخ في علم التاريخ ، وهو رسالة قصيرة في أصل انفىاق المسلمين على جمل الهجرة النبوية مبدأ للتاريخ الإسلامي ، وإجماعهم على اعتبار المحرم أول الشمور ، مع شرح وتمليل لأسماء الشهور الهجرية. وللسيوطي عدا ذلك كتب كثيرة في التراجم والطبقات ، ومنها كتاب نظم العقيان في أعيان الأعيان ، وكتاب بنية الوعاة في طبقات النحاة ، وكتاب الملتقط من الدرر الكامنة ، وهذا فضلا عن مؤلفاته في سائر علوم عصره .

وقيـل بحق إنَّ السيوطي لم يكن مؤلَّـفاً في معظم هذه الكتب التاريخية وغيرها ، بل إنه جمع فأوعى فقط ، واختصر ولخص فحسب ، ورعما نسب انفسه مؤلَّمفات لغيره ، كما قرَّر السخاري . على أنَّ ذلك ليس بالقليل ــ أو الغريب ــ في المصور الوسطى في الشرق والغرب، ولم يسلم من تلك النهمة كلُّ من المقريزي وأني المحاسن ، وهما من أساطين المؤرخين عصر في القرن الخامس عشر الميلادي . ثم إنه ليس من النَّـصَـفة في شيء أن يقاس السيوطي وغيره بمقاييس اليوم ، بل إن فضل السيوطي فما صنع على وجه العموم واضح – وإن جاء فضلاً مشوباً – إذ حفظ بتلك الطريقة كتباً مفقودة أصولها حتى الآن ، ولولا قلمه لما وصل منها شيء للمتأخرين . ثم إن السيوطي وضَّح بطريقته هذه حال العلوم والعلماء في عصره ، ونفق كتباً ظلَّت بميدة عن متناول الناس والعامة لندرتها أو ضخامتها ؛ وانتشرت تلك الكتب في ثوبها المختصر إلى جميع البلاد الإسلامية ، من مراكش والتكرور إلى الهندواليمن، وذاع معها صيت السيوطي ذيوعاً يشهد به وجود الكثير منها بخطه ، في مختلف المكتبات الإسلامية وغير الإسلامية القدعة ، ولا سما بالهند .

ومما أعان السيوطى على التفرّغ لكتابة ما كتب من مؤّلفات ضخمة ورسائل صغيرة ، أنه ظل طويلا على مشيخة البيبرسية متمتماً بوظيفتها الوافرة ، منذ تولاً ها أواخر عهد قايتباى ، وهذا على الرغم من قيام بعض أعدائه من القضاة وغيرهم بالوقيمة به عند ذلك السلطان الطيّب. غير أنه أغضب قايتباى آخر سنة من حكمه ( ١٤٩٥ م ) ، بسبب طلوعه إلى حضرته فى مسألة وعلى رأسه الطيلسان ، مخالفاً بذلك بعض التقاليد المرعية ؟ ومع أنه عوتب على مخالفته ، فإنه أصر على صحة موقفه ، وكتب في ذلك رسالة اسمها الأحاديث الحسان فى فضل الطيلسان . وامتنع السيوطى من بعد ذلك عن الطلوع إلى السلطان ، بل رفض أن يذهب مع العلماء لمهنئته بالشفاء من صرض ألم " به ، متحا بأن عدم طلوع العلماء للهنئته بالشفاء من صرض ألم " به ، متحا بأن عدم طلوع العلماء للهنئته بالشفاء من صرض ألم " به ، متحا بأن عدم طلوع العلماء للهنئته بالشفاء من السلاطين أن عدم المجيء إلى السلاطين أن عدم المجيء إلى السلاطين أن .

ومع هذا كله بق السيوطى على وظيفته بالبيرسية حتى وفاة قايتباى . غير أنه أفسح لأعدائه بمواقفه هذه سبيلاً إلى تأجيج النار عليه ببلاط السلطان الجديد ، وهو محمد بن قايتباى ؛ وكأها أحس السيوطى بماسوف يناله قريباً من عزل عن وظيفته الرغيدة ، فحسن للخليفة المتوكل على الله عبد المزيز المباسى سنة ١٤٩٦م أن يوليه قاضياً كبيراً على جميع القضاة بمصر والشام وسائر المالك الإسلامية المجاورة ، وأن يجمل بيده الولاية والمزل فيهم مطلقاً ، وهى وظيفة لم يحرزها قط فى المالم الإسلامي سوى القاضى تاج الدين ابن الأعز في الدولة الأيوبية ، بمد أن صار لتلك الدولة سيادة

<sup>(</sup>١) الشعراني : ذيل الطبقات الكبرى ، ص ١٩ -- ٢٠ .

فعلية على جميع بلاد الشرق الأدنى . على أن السيوطى لم يفكر في تلك الوظيفة لتكونله مخرجاً من البيبرسية فحسب ، بل يظهر أنه أراد أن يستخدمها في النيل من بمض أعدائه ، وربما رأى فيها تحقيقاً لما قال به من وجوب قيام الخلافة القطبية الباطنة فوق الخلافة العباسية الظاهرة (١) . ثم قامت القيامة بين القضاة والناس ، حين شاع أن الخليفة عهد إلى السيوطى بتلك الوظيفة ، وما زال القضاة بالخليفة حتى أشهدوا عليه بالرجوع عنها ، واعترف للملأ بأن السيوطى هو الذي اقترحها عليه (٢).

ثم حدث في سنة ١٤٩٧ م، أن قطع السيوطي جَيِعيلة الصوفية بالخانقاه البيبرسية ، بحجّة أنهم خانوا طريقتهم ونسوا صوفيتهم ، فثار ثائرهم عليه ، وحملوه بأثوابه ورموه بفسقية الخانقاه ، وكادوا أن يقتلوه . وافترص أعداؤه تلك الفرصة ، ومنهم الأمير طومان باى الدوادار ، فحوكم السيوطي وثبت لدى قضاته أن طمعه أفسده ، وأن تفكيره في الاستيلاء على دراهم الصوفية الفقراء جمله غير صالح للبقاء في مشيخته ، ولذا مُعن ل . واعتكم السيوطي من ثم في بيت له بجزيرة الروضة (٢) ، حتى واعتكم السيوطي من ثم في بيت له بجزيرة الروضة (٢) ، حتى

 <sup>(</sup>١) انظر السيوطى : كتاب التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة . (دار الكتب الصرية ، رقم ٩٨ مجاميع ) .

<sup>(</sup>٣) ابن اياس : بدائع الزهور - بولاق - ، ج ٢ ، ص ٣٠٧.

 <sup>(</sup>٣) ابن ایاس: بدائع الزهور - بولاق - ، ج ٢ ، ص ٣٣٩ ؟
 فیلیب حق: مقدمة نظم العقیان ، صفحة ر .

إنه لم يفتح شبابيكه الطلة على النيل مدة ، وكتب فى ذلك رسالة اسمها تأخير الظلامة إلى يوم القيامة . على أن محنته لم تنته بتلك الحادثة ، إذ تسلطن طومان باى الدوادار سنة ١٥٠٠ م ، وخاف السيوطى بطشه ، فاختفى بجهة غير معلومة ، وظل مختفياً شهوراً حتى وفاة هذا السلطان وتولية قانصوه الفورى بعده أواخر تلك السنة . وعندئذ رجع السيوطى إلى بيته بالروضة (١) ، غير أنه فضل البقاء فى عزلته ، ولم يقبل أن يعود إلى الحياة العامة ، إذ عرض عليه الفورى وظيفة المشيخة بمدرسته ومدفنه بالقبة الزرقاء فرفض (٢) ، وما زال على انزوائه حتى مات سنة بالقبة الزرقاء فرفض (٢) ، وما زال على انزوائه حتى مات سنة إذ المعروف أنه دفن بحوش الأمير قوصون ، خارج باب القرافة بالقاهرة .

أماً عبد الباسط بن خليل الحننى ، فهو سليل أسرة مملوكية معروفة بالقاهرة منذ أوائل القرن الخامس عشر الميلادى على الأقل ، وأبوه الأمير المحدّث خليل بن شاهين الذى تقدم التعريف به ضمن معاصرى المقريزى من المؤرخين البارزين ، وأمه الأميرة أصيل أخت اصمأة السلطان برسباى . ومولد عبد الباسط سنة أصيل أخت اممأة السلطان برسباى . ومولد عبد الباسط سنة المورف أسيا الصغرى ، حيث كان أبوه

<sup>(</sup>١) ابن اياس : بدائع الزهور - بولاق - ج ٢ ، ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٢) الشعراني : ذيل الطبقات الكبرى ، ص ٢١ .

متولياً نيابتها من قبل السلطان جقمق ، وقضى طفولته وشبابه متنقلاً بين البلاد التي انفق لأبيه الإقامة فيها موظفاً مرضياً عنه ، أو طرخاناً منسياً أو مفضوباً عليه ، مثل حلب والخليل والقدس ودمشق وبغداد والقاهرة ومكة وطرابلس ، فتاتى علوم عصره على شيوخ مختلفين ، ومنهم أوه الذي أقرأه الكثير من الكتب في شتى العلوم ، كما عامه اللغة التركية أيضاً .

وشفف عبدالباسط كأبيه بالتحصيل الواسع ، فذهب مثله إلى بلاد كثيرة من المغرب لم تعينها المراجع ، وتلق هناك دروساً فى النحو والكلام والطب حتى أتقنها . ثم استقر اخيراً بالقاهرة ، بعد وفاة أبيه خليل سنة ١٤٦٨ م ، فنزل بالخانقاه الشيخونية وتصوف ، وتعرف إلى السيوطى متولى مشيختها ، وإلى يونس الرومي المنطيق نزيلها ، وسم كذلك على غيرها من علماء القاهرة ، واعتبره السخاوى من تلاميذه في التاريخ .

واشتفل عبد الباسط بعد ذلك بالتأليف في مختلف العلوم والفنون ، ونظم ونثر ؟ غير أن المراجع لا تنبي بشيء بدل على غير ذلك من عمل رسمي و ُظِنف عليه في الدولة المعلوكية . ومن مؤلفاته المعروفة في التاريخ كتاب نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين ، وكتاب نيل الأمل ، وهو تكملة لتاريخ الذهبي ، وكتاب الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم ، وهو ذيل لتاريخ أبي المحاسن المشهور ، وكتاب تاريخ الأنبياء الأكابر

وبيان أولى العزم منهم . وله عدا ذلك كتاب الوصلة في مسألة الفبلة ، وكتاب الحكمة والسر في كون الوضوء ، وكتاب القول المأوس ، وكتاب عمدة الطالبين المأوس ، وكتاب عمدة الطالبين ورغبة الراغبين في الفقه . وهذه المؤلفات كلها لا تزال في ظلمات المخطوطات ، عختلف مكتبات الشرق والغرب ، ما عدا الكتاب الأخر منها فإنه مطبوع طبعاً سقياً .

ولمبد الباسط فوق هـذا نظم مبمثر في كتب مماصريه ، ولا سما ابن إياس الذي نمته بلفظ "شيخنا " في تاريخه أكثر من من ، ولا بد أن مؤلفات عبدالباسط نفسها تحوى منه كثيراً. ومن ذلك النظم أبيات ومناسبات شتى : مثل وفاء النيل بعد توقف طويل سنة ١٤٩٣ م، ومرثية في وفاة السيوطي سنة ١٥٠٥ م، وفي هذين المثلين وغيرهما دليل على أن عبد الباسط عاش كان إياس وأنى المحاسن كذلك - بين رجال الأدب المتقلبين في هامش البلاط السلطاني ومجتمعات الخاصة في دولة الماليك . والواقع أن عبد الباسط مشامه لإبن إياس في كثير من الوجوه ، فكادهما ابن أمير مملوكي ومن أولاد الناس على قول مصطلح المصر ، وكلاها مؤرخ وشاعر . على أن عبد الباسط امتاز عن صـ:وه المؤرخ بأنه ألف في غيرالناريخ من علوم زمنه ، كما امتاز على سائر أصنائه ومعاصريه مرح أهل القلم بأن ما لدينا من نمــاذج نظمه خلو" من النهاني والمديح ، بل يدل على أنه عاش متمزٌّ لا مترٌّ فماً ،

وتوفى عبد الباسط سنة ١٥١٤ م ، بعد مرضه بالسل مرضاً الزمه داره أكثر من سنة ؛ ويلاحظ أن وفاته حدثت والمائة الماشرة للهجرة كرّت من أعوامها عشرينا ، أى أنه كان من رجال القرن العاشر بقدر ما هو من أهل القرن التاسع ، ومثله وأكثر منه في هذه الخضرمة حسن بن الطولوني ، وغيره من مؤرخي تلك السنين من تاريخ المهاليك .

وُلد حسن بن حسين الطولونى سنة ١٤٣٢ م من أسرة يرجع أصلها إلى زمن الدولة الأيوبية ترجيحاً ، واشتغل كثير من أبناء تلك الأسرة بالهندسة والمهار ، فكان منهم غالباً "معلم

<sup>(</sup>١) السخاوى: الضوء اللامع ، ج ٤ ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن لمياس . بدائع الزهور - طبعة استانبول - ج ٤ ص ٣٧٤ .

المعلمين (١) "، وهو كبير المهندسين في مصطلح الدولتين الأيوبية والمعلموكية بمصر ، وعليه المعول في العائر السلطانية . واستقام الحظ المادي تماما لتلك الأسرة أواخر القرن الرابع عشر الميلادي ، حين تزوّج السلطان برقوق من أخت معلم المعلمين أحمد ابن الطولوني ، ثم من ابنته بعد طلاق عمتها . وأحمد هدذا جد حسن بن الطولوني ، فلما جعله السلطان برقوق من أمراء المهاليك لبرتبة أميرعشرة ، تريّا بزيّ الأتراك ، وصار بذلك إنساناً ناجعاً ، وظل على إمرته ووظيفته حتى وفانه سنة ١٣٩٨ م ، وهي السنة التي مات فها برقوق .

نشأ حسن بن الطولوني على مهنة آبائه ، ودرج في عزهم وجاههم (۲) ، مع ميل إلى الفقه والتاريخ والأدب والفناء والفروسية ، وهو ممن عدهم السخاوي من تلاميذه في التاريخ ، ويظهر أنه اشتغل بوظيفة ممارية صغيرة في أول أمره . ثم وقمت الفتنة التي أدت إلى اعتلاء السلطان إينال عرش الدولة المملوكية سنة ١٤٥٣ م ، وعمل فيها حسن بن الطولوني بأن أشرف

على حصار قلعة الجبل حتى سدّهت ، فجازاه إينال بأن عيدنه على وظيفتى معلم المعلمين وإمارة المحمل. وشغل المعلم حسن الوظيفة الأولى من هاتين الوظيفتين سبعة عشر عاما ، تخللتها عهود السلاطين إينال وابنه أحمد وخشقدم ويلباى وتمريفا وقايتباى حتى سنة الدينال وابنه أحمد وخشقدم ويلباى وتمريفا وقايتباى حتى سنة السلطان قايتباى إلى تلك الوظيفة بسفارة الأمير يشبك بن مهدى الدوادار ، فقام على عمائر السلطان خير قيام ، ومنها جامع الروضة المعروف بالمقسى على شاطى النيل ، وهو الجامع الذي تم بناؤه سنة المعروف بالمقسى على شاطى النيل ، وهو الجامع الذي تم بناؤه سنة منعقد على منع البناء على شطوط الأنهار الجارية .

وظل ابن الطولونى متمتما برضى السلطان قايتباى ، وحظى عنده حتى أصبح وسيلة الناس لديه ، وسكن الروضة حيث الجامع السلطانى ، وأقام به الوقدات الحافلة ليلة الرابع عشر من كل شهر ، وأحضر لذلك قراء القاهرة ومؤذنها ووعاظها ، ليشبع بهم حبّه فى أنفام القراءة والأذان والوعظ . وحج ابن الطولونى سنة ١٤٩٢ م موسمياً ، ورافقه السخاوى فى ركب ذاك المام ، فرأى من خير معلم المعلمين وإحسانه وحسن هيئته ما لم يجد له نظيراً بين حاج تلك السنة . ثم توفى السلطان قايتباى سنة ١٤٩٥ م ، فظل ابن الطولونى على وظيفته ، بل ولاه السلطان محمد بن قايتباى نيابة

القلمة كذلك ، فوجده خادماً مخلصاً لقيامه بتحصين القلمة تحصيناً عظما أثناء فتنة الأمير قانصوه خمسائة .

ولابن الطولوني في التاريخ كتاب النزهة السنية في ذكر الخلفاء والملوك المصربة ، وهو مختصر يبدأ بتاريخ ظهور الإسلام ، وينتهى بحوادث السلطان طومان باى آخر سلاطين الماليك عصر ، والراجح أن له كتاباً ثانيا في التاريخ على صورة المذكرات أو اليوميات ، غير أنه لا يوجد ما يدل عليه حتى المصر الحاضر سوى قول ابن إياس في ترجمة ابن الطولوني بأنه " أنشأ تاريخا لضبط الوقائع " (1) ، وأكبر الظن أنه مدفون في مجموعة من المجموعات الحطية التي تملأ مكتبات العالم ؛ ولابن الطولوني عدا ذلك شرح مقدمة أبي الليت والأجرومية .

وعاش ابن الطولونى حتى سنة ١٥١٧ م ، أى أنه أدرك الفتح المثمانى لمصر والشام ؛ غير أنه عمى قبل ذلك عدة طويلة ، وعزل عن وظيفته المهارية ، واستقر فيها بعده ابنه شهاب الدين أحمد : ثم ذهب أحمد هذا مع فئات المعلمين ( المهندسين ) والصناع الذين جملهم السلطان سلم الأول العثمانى من القاهرة إلى إسطنبول ، ليقوموا له هناك عثل ما رآه بعاصمة المهاليك من المبانى والعائر ، ثم رجع مع الراجعين من المصريين حنيناً إلى القاهرة باذن السلطان العثمانى .

<sup>(</sup>١) ابن إياس: بدائع الزهور —طبعة بولاق — ج ٣، ص١٠٧.

ولابن إياس ثبت يستغرق أربع صفحات كاملة من تاريخه الكبير ، فيه أسماء أولئك المعلمين والمهندسين الذين ذهبوا إلى استنبول ثم رجموا عنها إلى القاهرة بعد قليل ، وفيه أسماء غيرهم من الشخصيات الـكبرى والصــفرى ، وأولهم الخليفة المتوكل المباسى . وليت ابن إياس ذكر من ضمن أولئك وهؤلاء أحمد ابن زنبل المحلى الرمال ، رابع معاصريه من المؤرخين في مصر ، أو أورد بشأنه خبراً واحداً ، فإن المراجم المعروفة لا تكاد تنبي \* بشيء عنه سوى أنه كان موظفاً مديوان الجيش المثماني في وقت ما ، وأنه رافق جيش السلطان سلم الأول أثناء الحروب التي أنهت دولة الماليك عصر والشام ، وأنه حضر جنازة طومان باي آخر سلاطين الماليك لتوزيع الصدقات على روحه بأمر السلطان المثماني . ولابن زنبل كتاب تاريخ أخــذ مصر من الجراكســة ، وهو سجل واف لحوادث الفتح العُماني ، من يوم خروج السلطان قانصوه الغورى من القاهرة لملاقاة المثمانيين بشمال الشام ، إلى يوم رجوع السلطان سلم الأول مظفراً إلى إسطنبول . ولهذا الكتاب مكانة كبيرة منــذ تأليفه ، ومنــه كُـتبت نســخة أو نسخ - شعبية ما رحت تسلية المقاهى بالقاهرة منذ القرن السادس عشر الميلادي ؛ وترجمه السهيلي إلى النركية في الفرن

 <sup>(</sup>۱) ابن إياس: بدائع الزهور — طبعة إسطنبول — ج ٠ ،
 ص ٢٢٤ — ٢٢٨ .

السابع عشر، ضمن كتاب له اسمه الدرة اليتيمة في تاريخ مصر القدعة ؟ واعتمد عليه مارسيل (Marcel)، أحد المستشر قين بالحملة الفرنسية على مصر، في كتابه الذي ألفه في تاريخ مصر الإسلامية، ولا يزال مرجعاً من الدرجة الأولى حتى الآن. وتوجد من هذا الكتاب نسخ عديدة متفاوتة الحجم والقيمة بمختلف المكتبات المامة والخاصة، ومنها نسخة شعبية مطبوعة طبعاً رذيئاً، وربما تعنى به المعنيون بالتاريخ المصرى قريباً، لتكون منه نسخة منشورة نشراً نهائياً مقارناً، يطمئن إليها المؤرخون اطمئنانا علميا.

ولابن زبل عدا ذلك من المؤلفات كتاب في التاريخ باللغة التركية ، وهو يشتمل على حكام مصر العثمانيين في زمنه ، و كتاب تحفة الملوك والرغائب لما في البر والبحر من المجائب والفرائب ، وهو في الجفرافية ، وكتاب القالات في حل المشكلات ، وهو في علم الخط والرمل والتنجيم ، وكلها مخطوط مهمل إهمالا تاما . والمعروف كذلك من أخبار ابن زبيل أنه بقي حياً برزق من وظيفة بديوان الجيش المثماني سنة ١٥٤٤م ، وأنه أقام وقت ذاك ببلدة أبي قيرالحالية قرب الإسكندرية ، وأنه توفي بعد سنة ١٥٥٢م .

وإذا كان ما لدينا من أخبار ابن زنبل الرمال لايكفى الكتابة ترجمة متصلة الحقائق شافية ، فإن المراجع تضفى بأخبار محد بن طولون الدمشقى آخر معاصرى ابن إياس من المؤرخين ،

فضلا عن ترجمة ذاتية (١) كتبها هذا المؤرخ لنفسه تقليداً للسابقين من الماصرين والمتقدمين كالسيوطى ، وهى فى أدبع وخمسين صفحة من القطع الصغير ، لا يخرج القارى منها بشىء كثير ، خلاصته أن ابن طولون ولد سنة ١٤٧٥ م بصالحية دمشق ، وأن أمه أزدان الرومية توفيت وهو فى سن الطفولة الأولى . ونعلم ابن طولون على شيوخ دمشق ، ومنهم عمه القاضى جمال الدين يوسف الحنق مفتى دار العدل بها ، والمؤرخ الدمشق عبى الدين النعيمي ، والمحدث جمال الدين ابن المبرد ؛ ثم رحل ابن طولون فى طلب العلم إلى مكة سنة ١٥١٤ م ه ، فسمع مها على الحافظ عز الدين بن فهد ، وأجازه السيوطى إجازة بالمكاتبة من القاهرة .

وقرر ابن طولون في ترجمته الذاتية أن عدّة شيوخه بلغت خسمائة ، وأن الدلوم التي اشتغل بتحصيلها تزيد على اثنين وسبعين علماً ، ومنها الحديث والسكلام والأصول ، والنحو والصرف والمنطق ، والطب والهيئة والهندسة ، والمعانى والبديع والحساب ، والفرائض والعروض والفلك ، والميقات واللغة والتاريخ ، والفقه والتصوف والتفسير . وأجازه مشايخه في بمض هذه العلوم

 <sup>(</sup>۱) اسم هـذه النرجة الذائية الفلك المشحون فى أحوال محمد بن طولون ، وهى مطبوعة بدار مكتبة القـدسى والبدير بدمشق ، سنة ١٣٤٨ هـ .

الإجازة والإجازتين والثلاث ؛ ولذا جاء ابن الطولونى كالسيوطى تماما من حيث مشايخه وعلومه و براءاته الملمية وسماعاته ، بل أصاب المرحوم تيمور باشا حينًا وصفه بأنه سيوطى الشام .

والواقع أن الشبه يين الرجلين يتمدّى إلى مؤلفاتهما وأنواعها وقيمتها كذلك، بل تزيد مؤلفات ان طولون الدمشقي كثيراً عن مؤلفات صاحبه المصرى ، وهي واردة في ترجمته الذاتية – وفي غيرها من المراجع - في عدة صفحات بترتيب أبجدى لكثرتها . ومن هذه في التاريخ كتاب غبر معروف العنوان على التحقيق ، ولا يوجد منه حتى الآن سوى قطمة صفيرة طبعت(١) حديثًا ، ولمله كتاب عجب الدهر وتذييل من ملك مصر ، أو كتاب نزهة الناظر في معرفة الأواخر ، أو كتاب مفاكهة الخلان في حوادث الزمان . وكيفها كان الأمر ، فهذه القطمة من ذلك الكتاب المجهول مى التي أهملت ان طولون لأن يكون في عداد المؤرخين الذين يرجم إلىهم في كتابة التاريخ المصرى في المصور الوسطى ، لانفرادها بحقائق تاريخيــة هامة فى الفتح المثمانى وأســبانه وحوادئه ، واشتمالها على مارآه مؤلفها من حوادث ذلك الفتح بدمشق ، مما لم رَ م ابن إياس وهو بالقاهرة .

<sup>(</sup>۱) عثر المستصرق رتشارد هارتمان (Richard Hartmann) على هذه القطمة بمكتبة جامعة توبنجن (Tübingen )، ونصرها سنة ۲۹۲ تحت اسم (Das Tübinger Fragment der Chronik des Ibn Tülün.).

ولان طولون في التاريخ كذلك كتاب العقود اللؤاؤية في الدولة الطولونية ، وكتاب حورالعيون في تاريخ النطولون، وهو تلخيص مع زيادات لسيرة أحمد بن طولون للبلوي (١) المؤرخ المتوفى حول منتصف القرن الحادى عشر الميلادي . وعثر ان طولون على تلك السيرة في دكان ورَّاق ، فاشتراها وأهداها لخزالة المدرسة العمرية بصالحية دمشق ، وكتب علمها بخطه أنه ابتاعها بتسعة قروش ، وكل ذلك تقدر منه لمؤسس الدولة الطولونية الذي اعتبره جده الأعلى. ولاين طولون كذلك في التاريخ كتاب الثغر البسام في ذكر من ولى قضاء الشام ، وكتاب إعلام الورى بمن ولى نائباً من الأتراك مدمشق الكبرى ، كما أن له في التراجم كتاب سلك الجان فيها وقع لى من تراجم ملوك بني عثمان ، وكتاب النطق المنبي في ترجمة الشيخ المحيوى ابن العربي . وكتاب الاختيارات المرضية في أخبار التقى ابن تيمية ، وكتاب التمتع بالأفران بين تراجم الشيوخ والخلان ، وهو ذيل على تراجم البرهان البقاعي المعروف باسم والصناعات.

<sup>(</sup>۱) نشر الأستاذ محمد كرد على بك هـذه السيرة الطولونية حديثا من نسخة وحيدة وجدها بالمكتبة الظاهرية بدمثق ، وسد بنصره وتحقيقه هـذا المكتاب ثنرة واسمة من ثنرات التاريخ المصرى أوائل المصور الوسطى .

واشتغل ابن طولون فوق ذلك بوظائف عديدة من ندريس وإقراء وإمامة وخطابة ، ومشارفة وفقاهة ومشيخة ، بمختلف مماهد دمشق وجواممها وزواياها وخوانقها ، فكانت أوقاته مممورة تماما ؛ وظل على كثير من تلك الوظائف برغم ما جرى على دمشق من تغير الدولة بمد الفتح المثماني ، وتوفى سنة ١٥٤٥م، ولم يمقب أحداً .

## الفصل لزابع

## خاتمة ونقدمقارن

المقصود في السطور التالية تمقيب نقدي على ما جاء من أخبار المؤرخين والـكتاب الذن تقدمت تراجمهم في الفصول السابقة ، على أن يتبمه تحايل لمؤلفاتهم تحليلا مقارناً ، من حيث إنها نتاج شامل لمرحلة من التاريخ المصرى مدتها قرن ونيف من السنين. ومما يوجب الالتفات أولاً في حياة أولئك الرجال أنهم كانوا في الغالب ممن شغلوا – أو طلبوا – وظائف كبيرة في الدولة المملوكية ، وأنهم جمعوا إلى ذلك بين فن الكتابة في التاريخ والدراسات والنآليف المتنوعة . فالمفريزي مشلا تولى التوقيع مدنوان الإنشاء ، ثم وظيفة محتسب القاهرة والوجه البحرى في وقت معين ، وذلك فضلا عن تميينه سنوات أخرى مدرسا للحديث (أي أستاذاً ذا كرسي في المصطلح الجامعي الآن) ، عدارس القاهرة ودمشق ، وقيامه ناظراً على أوقاف واسمة بماضمة الشام ؟ ومع هذا فشهرته مبنية على ماكتبه في التاريخ السياسي والاقتصادي والاحتماعي ، والحطط أيضاً . وكذلك كان ان حجر قاضياً للفضاة الشافمية بالقاهرة ، كما كان الميني قاضياً للقصاة الحنفية بها ، مع

تولى ثانيهما الحسبة ونظر الأحباس جميمًا في وقت واحد ؛ ونبغ كل منهما في وظائف تدريس الحديث بالقاهرة ، وحلَّف في الحديث وعلومه مؤلفات ضخمة ، وهذا عدا مؤلفاتهما التاريخية الكبرى. ويقال مثل ذلك في ان عرب شاه ، إذ اشتغل بديوان الإنشاء عمظم المالك الإسلامية في الشرق الأدنى ، بل صاركانب السر لدى السلطان محمد الأول المماني ، وغدت بيده مراسلات الدولة الممانية وشموتها مع جيرانها من ترك وعرب وفرس ومفول على الأقل ، لمعرفته لفات تلك البلاد معرفة تامة . وتقلد خليل بن شاهين – وهو عديل السلطان رسباي – وظائف عظيمة في الدولة الملوكية بمصر والشام وأطراف آسيا الصفرى ، فتميّن ناظراً ثم حاجباً بالإسكندرية ، وتولى دار الضرب فالوزارة بالقاهرة ، ثم تقل في عدة نيابات ممدن الشام وملطية بأطراف الدولة المماوكية ، وذلك بالإضافة إلى مؤلفاته في الفقه والتفسير والتمبير والتاريخ والإنشاء . أما الحالدي ، مؤلف كتاب القصد الرفيع النشا الهادى لصناعة الإنشا ، فإنه قضى عدة سنوات موظفاً مسئولاً بديواز الإنشاء بالفاهرة ، كم يدلُّ عليه كتابه . ومع أن أبا المحاسن لم يباشر وظيفة دائمة يوماً من أيام حياته الطويلة ، فالمروف أنه كان من فرقة أولاد الناس ، التي جرت العادة في الدولة المملوكية أن يُعطى للواحد منهم إقطاع متناسب مع رتبة أمير خمسة في النظام الحربي المماوكي رعاية لسلفه ، وأن تسند إليه وظيفه مدنية زمن السلم ،

على أن يقوم بواجب الأمير وقت الحرب؛ ثم توكَّى أبو المحاسن وظيفة باش المحمل المصرى سنة ١٤٤٥ م ، ومؤلفاته الكبيرة في التاريخ والتراجم معروفة . وصار ابن الصيرفي خطيباً لجامع الظاهر برقوق ، ونائبًا للحكم (قاضيًا ) عند قاضي القضاة الحنفية ، كما اشتغل بالتجارة والتأليف في التاريخ والسيرة النبوية . أما السخاوي ، فكا ثما قدّرله أن يظلّ طول حياته يسمى إلى وظيفة من وظائف تدريس الحديث بالقاهرة ، ويبوء من سميه المتّـصل ببقائه طالباً مزمناً حتى آخر أيامه ، فعانى التأليف في الحديث والتاريخ والتراجم ، وكتب لنفسه ترجمة ذانية في أكثر من ثلاثين صفحة من كتابه الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ، وربما كان عدم توفيقه لوظيفة سبباً من أسباب المرارة الطاغية على كثير من تراجمه في ممجمه الكبير . وأما ابن إياس فليس من المروف ما غدا عليه من وظيفة سوى أنه ظلَّ كذلك في فرقة أولاد الناس، وبيده إقطاع له عبرة وافرة ، كأبي المحاسن من قبل وعبد الباسط وان الطولوني من بعد ، وما عدا أن تظلمه بدل على أنه عاش حول البلاط السلطاني ، ولعله تميّن فيه على وظيفة مؤقتة لم يشأ أن يذكرهافي كتابه لضآلتها في نظره . وأمامهاصر ه السيوطي فإنه عاش جَّاءا للوظائف ، من تداريس ومشيخات حبًّا في الصيت والمال ؟ ويظهر أن ان طولون الدمشقي شامه السيوطي في هـذه الناحية كذلك ، فضلا عن مشامهته له في الاعتداد بالنفس وادعاء التبحر

في جميع العلوم وكثرة التآليف. وأما ابن الطولوني ، فإنه تو لى وظيفة "معلم المعلمين" والبلاط المعلوكي مدة طويلة ، كما كان ابن زنبل من موظني ديوان الجيش العماني ، وذلك بالإضافة إلى اشتغاله بالرمل والنجوم والأوفاق ، وله في ذلك كتاب تقد مت الإشارة إليه ، وهذا عدا ما ألّف في الجغرافية والتاريخ.

وظاهرة ثانية مشتركة بين أولئك المؤرخين والكتاب في الفرن الخامس عشر الميلادي ، وهي ممارستهم جميعاً نظم الشعر في متاسبات شتى ؛ ويظهر أن هذا الفن كان من مستلزمات المتنورين في ذلك المصر . على أن السيوطى بر المعاصرين والمتقدمين جميعاً عمارسة الأدب النثري كذلك ، إذ كتب سلسلة من المقامات في نشر مسجوع . والواقع أنه لم يشد عن هذه القاعدة — وهي ممارسة النظم — أحد من أولئك المؤرخين ، غير أن الممروف من أشمار بمضهم لايكاد يعدو أصابع اليد من أومنين عدداً ، وربما أبطنت بمضهم لا يكاد يعدو أصابع اليد من أومنين عدداً ، وربما أبطنت المنابة به ، لإ براز تاريخ مفهوم للا دب العربي المصري في المصور الوسطى ، وللاستعانة به في معرفة ما غمض من أخلاق الكتاب الوسطى ، وللاستعانة به في معرفة ما غمض من أخلاق الكتاب وعلاقاتهم الشخصية بعضهم ببعض .

ذلك أنه يبدو من إشارات معظم أولئك المؤرخين إلى سابقيهم أومعاصريهم أنهم كانوا شديدى الخصومة ، والتحاسد والمداخنة و تلك هي الطاهرة الثالثة الشائعة بينهم - ، يستشفها الفارئ

لكتهم في غير عناء؟ وسبها في الغالب ما تو لد بينهم من منافسة وتعصب لشايخهم ، سواء أكانوامؤرخين أم محدثين أو موظفين في الدولة المملوكية . من ذلك أن المقريزي لم يففر للعيني أنه خلفه في وظيفة الحسبة ، وهي الوظيفة الوحيــدة التي يظهر أن المقريزي استراح لها من دون الوظائف التي تولاً ها ، ولذا لم يألُ فرصة دون أن يتناول العيني بلاذع الإشارة في كتبه . ولم يتحرُّج الميني — بإزاء ذلك على الأقل — أن يصف المقريزي في عبارة ماثلة ساخرة ، بأنه كان رجلا "مشتغلا بكتابة التواريخ وبضرب الرمل ، تولى الحسبة بالقاهرة . . . . ثم عزل (١) عسط ره " . ولم يخل من ذلك التحاسد والشمور بالمنافسة أمثال ان حجر المعروف بالاتزان والوقار ، فإنه كَـرِه العيني كرهاً ناماً ، ولم يستطع أن يسكت عن سرقاته فما ألف في الحديث والتاريخ ، فرماه بما سمح به قلمه من التجريح . وكذلك لم يفت أبا المحاسن أن يتعقب أخطاء أستاذه المقريزي كلما سنحت له الفرصة ، وذلك مع العلم بأن كثيراً مما جاء في كتب أبي الحاسن منقول بحذافيره من مؤلفات المقريزي . أما السخاوي فلم يمجبه أحد من سابقيه أومعاصريه ، ما خلا أستاذه ابن حجر ، ولم يشأ أن يترك مناسبة – أو غير مناسبة – إلا اغتنمها للحطُّ من كلُّ من المقريزي والعيني وغيرهما . ومن ذلك قو له في أبي المحاسن : " وبالجملة فقد كات

<sup>(</sup>١) السخاوى : الضوء اللامع ، ج ٢ ، ص ٢٤ ، نقلا عن العيني .

[أبو المحاسن] حسن العشرة ، تأم العقل — إلا في دعواه فهو حمق (١) " ، ورميه ابن الصيرف بأنه " كان يكتب التاريخ مجازفة ، لا عن قائل ، ولا عن (٢) راو " ، ووصفُه السيوطي بأنه " تزبّب قبـل أن يتحصرم . . . لم أزل أعرفه بالهوس ومزيد الترفع حتى على أمّـه () "

ولم يسلم السخاوى طبماً من معاصريه ، إذ نَمَـتُه السيوطي بأنه " المؤرخ الجارح . . . . أكبّ على التاريخ فأفني فيه عمره ، وأغرق فيه عمله ، وسلق فيه أعراض الناس ، وملاً ، بمساوى \* الخلق ... وزعم أنه قام في ذلك بواجب، وهو الجرح والتمديل (١) "؟ وأتيده فىذلك الحكم ابنُ إياس في عبارة منزنة ممتدلة فىالتمريف بالسـخاوى . والواقع أن ابن إياس كان أقلُّ مؤرخي القرن الخامس عشر الميلادي في مصر حسداً وغيرة من أبناء صناعته ، وهو كذلك أعدلهم لفظاً عند الحكم على كثير من الناس، وربما كان ان إياس ذلك كلـ الأنه لم يزاحم أحداً من معاصريه من المؤرخين فى وظائفهم وأطاعهم ، وأنه عاش حفَّاظاً للجائل. مثال ذلك قصدُ، فى النيل من السيوطى بخير أوشر" ، لأنه على الرغم من عدم احترامه له ، لم ينسله حق تعليمه إياه ، فلم يتمرّض له بأكثر من النقد الخفيف.

<sup>(</sup>۱) السخاوى: الضوء اللامع ، ج ۱۰ ، س ۳۰۰ . (۲) السخاوى: الضوء اللامع ، ج ٥ ، ص ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٣) السخاوى: الضوء اللامع ، ج ٤ ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٤) السيوطي : نظم العقيان — طبعة حتى — ، ص ١٥٢ .

و أم ظاهرة رابعة ، يراها القارى شائعة بين مؤلفات أولئك المؤرخين كذلك ، إنهم يقولون في مقدّمات كتمهم إنما يؤلفون لأنفسهم خاصة ، أو نزولا على رغبة صديق من الأصدقاء ، لا يريدون من ذلك جزاء أو نفما أو صيتا أو حبًّا في استجلاب الرضا عند سلطان أو أمير . والغالب أن هذا التصنُّع كان أيضا من لزوميات الملماء في ذلك المصر وغيره من المصور ، ولا سما إذا كان الؤلف ممن لم يسمدهم الحظ في البلاط السلطاني ، أو عند أمير من الأمراء . والدليل على ذلك أن الذين نالوا منهم شيئًا من التشجيع والرضا عند بعض أولى الأمر فى الدولة لم يكتبوا أمثال تلك العبارة المصطنعة في افتتاحيات مؤلفاتهم ، بل ذكروا اسم السلطان أو الأمير صاحب الفضل عليهم . والأمثلة على النوعين كثيرة : فالمقريزي مثلا يفة: حكتاب السلوك لممرفة دول الملوك ببيتين من الشعر ملخصهما أنه جمع ذلك الكتاب لنفسه (١)، وأبو المحاسن يقول في أول كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ما نصه : " ولم أقل كمقالة الغير إنى مستدعى إلى ذلك من أمير أو سلطان ، ولا مطَّـلب به من الأصدقاء والإخوان ، بل ألفته لنفسي ، وأبنعته بباسقات غرسي ، ليكون لي في الوحدة

 <sup>(</sup>١) المقريزى: كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك — طبعة لجنة التأليف والترجمة والنصر — ، ج ١ ، ص ٣ .

جليسا ، وبين الجلساء مسامراً وأنيسا(١) ". غير أن أبا المحاسن ناقض نفسه في موضع آخر من كتابه هذا حين قال إنه ألفه من أجل صديقه السلطان المرجو محمد بن حقمق ، ليحمل منه ما حمل الميني للسلطان رسباي من كتاب عقد الجمان بأخبار الزمان ، مع العلم بأن ان جقمق لم يطلب إليه هذا الطلب . أما السخاوي ، فيذكر صراحة بأنه ألف كتاب التبر المسبوك في ذيل السلوك إجابة لطلب الأمنز الكبير يشبك بن مهدى الدوادار ، وفي ذلك يقول: أثمُ أُخذت في ضبط ما تيسَّسرلي ، وذلك حين أمرني مَن إجابته عنــد العظاء كالواجب ، وإشارته بمجرد الإبماء للوقاية كالحاجب، وجنابه ينبط من حلٌّ بجانبه، وبابه محطّ رحال الساعي في مآربه ، فالعلماء عجلسه حافون ، والفهماء في محل أنسه عاكفون (٢) . . . " ، وأمثال هذه العبارات كثير في كتب غير السخاوي من المؤرخين .

وهناك ظاهرة خامسة بين أولئك المؤرخين ، وهى الأخيرة والأكثر أهمية مما سبق في هذا المقام من الظواهر المشتركة بينهم ، لمسلقتها بالتاريخ ومقارفته في مصر الإسلامية في المصور الوسطى ، وتلك هي أن الغالبية العظمى من كتب مؤرخي القرن

 <sup>(</sup>۱) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
 طبعة دار الكتب المصرية - ، ج ۱ ، س ۲ .

<sup>(</sup>۲) السخاوى : التبر المسبوك فى ذيل السلوك ، س ٤ .

الخامس عشر الميلادي في مصر ليست سوى ذيول وتكملات لكتب سبقتها زمنياً . على أن المؤرخين في ذلك القرن ايسوا في الواقع سوى مقـُلدين لسلفهم في التأليف التاريخي بالشرق. الإسلامي كلُّه ، وأكبر الظن أن المؤرخين في العربيــة على الإطلاق(١) أرادوا بتلك الطريقة أن يستمدُّ وا لأنفسهم منشهرة السابقين بربط مؤلفاتهم إلى كتب سلّم الناس بأهميتها قبلا ، أو أن يفرضوا على الناس أنهم الوارثون لما في الشهرة والزعامة من إجلال واحترام، أوأن يدّعوا أنهم استطاعوا تهذيب أعاط السالفين في الكتابة والترتيب . فالمقريزي ( وهو الوحيد الذي لا ينطبق عليه شيء من هذا التعليل كله ) ذيل على نفسه في تأليفه كتاب السلوك ، إذ كتبه ليكمل به سلسلة مؤلفاته الخالدة في تاريخ مصر الإسلامية في المصور الوسطى منذ الفتح المربي إلى زمنه (٢). أما أبو المحاسن فإنه كتب حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور

<sup>(</sup>۱) يوجد كشير من الأدلة على إطلاق هـنده الظاهرة على جميع المؤرخين السابقين في العربية قبل القرن الخامس عشر الميلادي ، ومنها أن الرخ أبى الفدا ذيل على كتاب مفرج الـكروب في أخبار بني أبوب لابن واصل ، وأن تاريخ البرزالي ذيل على كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة ، وأن كتاب الإعلام بتاريخ أهل الإسلام لابن قاضي شهبة ذيل على كتاب العبر في خبر من عبر للذهبي ، وغير ذلك كثير فيا يبدو .

 <sup>(</sup>۲) المقریزی : کتاب السلوك لمرفة دول الملوك — طبعة لجنة التألیف والترجة والنشر — ، ج ۱ ، ص ۹ .

استمراراً لكتاب السلوك ، وإحياء لسنة صاحبه وأستاذه مع التحسين فها ، ليكون له من بمده زعامة المؤرخين بحق في القرن الخامس عشر الميلادي (١) . ولهذا السبب نفسه كتب السخاوي كتاب التبر المسبوك في ذيل السلوك ، وهو تكملة ثانية لكتاب المقريزي كايتضح من المنوان ، كما أنه ألف كتاب وجنز الكلام في ذيل الريخ دول الإسلام تتمة لكتاب الذهبي المؤرخ ، وكتاب الذيل المتناهي تكملة لكتاب معروف لابن حجر في قضاة مصر ، وكتاب الذيل على طبقات القراء تكملة لكتاب ابن الجزرى . ومرس أمثلة ذلك أيضاً كتاب المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لأبي المحاسن ، فهو ذيل على المؤلف المعروف لخليل بن أيبك الصفدي ، وكتاب إنباء الغمر في أبناء العمر لابن حجر ، وهو في الواقع ذيل لكتاب البداية والنهاية لابن كثير ، وكتاب تاريخ العمر للسيوطي ، وهو تكملة للكتاب المتقدّم لان حجر.

غير أنه توجد عدا هذه الظواهر المشتركة بين أولئك المؤرخين ظاهرة واحدة غير مشتركة بينهم ، أو - بمبارة أخرى - ظاهرة غير متساوية الانطباق على كل منهم ، وتلك هي أنجاه بمضهم ، كلقريزي والسيوطي ، إلى تأليف الكتب الصغيرة في موضوعات

 <sup>(</sup>١) أبو المحاسن : حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور
 طبعة كاليفورنيا - ، ج ١ ، صفحة ب .

معينة ، فضلا عن جانب انشفالهم بالكتب الكبيرة والحوليات ، وانجاه بمضهم الآخر ، كأتى المحاسن والسخاوى ، إلى اختصار المؤلفات المنسوبة لأسلافهم أو لأنفسهم . على أن إنتاج البعض الأول في ذلك الصنف من التأليف هو القمين بالانتباء هنا ، فَوُلْفَاتَ الْمَوْرُونَ الصَّغَرَةُ مِثَلًا تَتَّصَفَ بَصَفَاتَ خَارَقَةً ، إِذْ بِيمَا تموج كتبه الكبيرة بأخبار الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء، وتؤود بحوادث المزل والولاية ، وتنتفش بالتراجم والوفيات والحروب والتجاريد ، حتى تكاد شخصية المؤلف لا توجد أو ترى إلا عنظار ، إذا بهذه الكتب الصفيرة تلقى كثيراً من الضوء على شيء من هوية المؤلف ، وتوضّح الطريق لفهم الحال الفكرية في عصره . ذلك أن المقريزي بمرض في أمثال هذه الكتب لمسائل قُلَّ أَن يَتَّمُّونَ لَمَّا فِي حَوْلِياتُه ، ويتَّحَلُّل مِن قيود تُسجيل الأخبار ، ويجرؤ على الإدلاء بآرائه الخاصة ، بل يحاول أحياناً أن يملل الحـوادث تمليلا عقلياً ، ويناقش بمض الميوب نقاشاً حر" ا(١). أما مؤلفات السيوطي الصغيرة فقد تقدمت الإشارة إلى طابعها الصحف القائم على الدعامة انفس لو "امة للغير في كثير من الأنانة والتمديل الزائف وحب الصيت ، على أن غثاثة تلك

 <sup>(</sup>۱) انظر القریزی: إغاثة الأمة بكشف الغمة — نصر زیادة والشیال — صفحة ه ، وكذلك المقریزی: نحل عبر النحل — نصر الشیال ، صفحة د \_ ه .

المؤلفات لا تستطيع إلا أن تنم عن شخصية السيوطى ، وهي في الواقع تلقى كثيراً من الضوء على شيء من هويته ودخيلته (١).

أما التعريف عمهج الكتابة والتأليف عند مؤرخي مصر في القرن الخامس عشر الميلادي ، وتقدير مؤلفاتهم تقديراً مقارنا من حيث أنها منابع ومراجع أصلية للتاريخ المصرى في العصور الوسطى ، فمن الضرورى قبل الكلام في هذا أو ذاك أن نذكر أولا أن لفظ " تاريخ " في ذلك العصر ، وما سبقه أو لحقه من المصوركذلك إلى نهاية المصور الوسطى – وسواء في ذلك مصر وبلاد الشرق والغرب جميعاً — وسع غير التاريخ من الملوم والفنون والمقاصد ، كالحوليات والمدوُّ نات اليومية ، والوَ فَسيات والتراجيم ومعاجم الكتب . ويرجع هذا التجوّز الواسع في مدلول لفظ " تاريخ " ومشموله فىاللغة العربية — واللغات الأوربية كـذلك فى تلك الأزمنة — إلى عوامل لا محل هنا لمناقشتها أواستقصائها (٢)، إذ المراد شرح طريقة التأليف والترتيب عنـــد مؤرخي القرن الخامس عشر الميلادي وحده في مصر شرحاً استقرائيا . ذلك أن كلاً منهم كان يفتتح كتامه ، بمدالبسملة والحدلة والصلوات الطيبات ،

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق ، ص ٥٨ – ٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) اقرأ فى هذا الموضوع ماكتبه الأستاذ عبد الحميد العبادى بك فى الفصل الثالث من كتاب علم التاريخ ، ص ۱ ٥ — ٦٩ . (مطبوعات لجنة التأليف والترجة والنصر ، القاهرة ، ١٩٣٧ م) .

مذكر مده الخليقة ، و يُمقبه بقصص الأنبياء والمرسلين ، ثم يأخذ فى شرح فضائل مصر وما امتازت به من الصفات على سائر البلدان، ويستشهد بالآيات القرآنيــة والأحاديث النبوية تأييداً لذلك ، وينتقل من بعد هذا إلى الريخ مصر منذ الفتح الإسلامي ، فيكون مختصراً أولا ، ثم أقل اختصاراً ، وهكذا إلى أن يصير الكتاب سجلا نومياً لما يقع عصر وولاياتها وجاراتها من الحوادث الكبرى والصفرى في عصر المؤلف. وقد يتخلل هذا السجل شيء عن أسمار المحاصيل وأحوالها ، أو فيض النيل ومناسيبه ، أو هبوب ريح سوداء ترفع الأبقار في الهواء ، أو تفصيلات جدل أدبى ، أو أدوار محنة فقهية ، أو تعديل في نظم الحكم والجيش ، أو وصف لمسجد عمره سلطان أو أمير ، أو نص رسالة أرسلها ملك من ملوك البلاد المجاورة وجواب السلطان عليها ؛ وذلك فضلا عن الوفيات والتراجم التي تطول أو تقصر بحسب مزاج الكانب ومقياسه ، وعلى قدر القيمة السياسية أو الاجتماعية اللمترجم له .

يتضح من هذا أن مؤرخى ذلك المصر لم يفر قوا بين التاريخ والقصص والأدب والوفيات والتراجم ونظم الحكم ، وأنهم البعت البعوا طريقة الاستطراد في التأليف ، فلم عيزوا بين التاريخ البعت وبين الاقتصاد والاجتماع والتاريخ الدستورى ، مثلا . وا تبع المقريزى تلك الطريقة الجامعة عقدار في كتاب السلوك لمرفة

دول الملوك ، غير أنه رتَّـبه على نظام مخالف لما وجده شائماً بين مؤلفات من سبقه من المؤرخين في مصر ، كالنورى وان الفرات. وتفصيل ذلك النظام أن المقريري دوّن حوادث كل عام في فصل مستقل ، تحت عنوان باسم ذاك العام بخط كبير ومداد غير مداد المتن ، وختم الحوادث مذكر الوفيات والنرجمة لأصحامها فيشيء من الاختصار المامد ، ثم انتقل إلى المام التالي فجمله عنو انا جديداً ، وسجل حوادثه دون أن يؤلف من كتابته قصة متصلة ، ما عدا أنه افتتح السفة أحيانًا مذكر الوظائف الكبرى و من علمها ، وهذا في العادة إذا جاء بدء السنة موافقاً لقيام سلطان جديد ، لما في ذلك طبماً من تفيير ونبديل بين موظفي البلاط السلطاني . واعتاد المقريزي كذلك أن يكتب امم السلطان الجديد بخط كبير ومداد مخالف ، غير أنه لم يجمل من ذلك وقفة يلخ ص فها أو يفلسف ، بل ا كتفي بمبارات افتتاحية في أصل السلطان وماضيه ، ثم انتقل إلى ذكر الحوادث والأخبار حسب ترتيمها الزمني على قدر الإمكان .

وسار كل من الميني وابن حجر على هدذا النظام في كتبهما التاريخية ، ما عدا أن شغف ابن حجر بالتراجم حمله على أن بفيض فيها بأكثر مما دون في حوادث سنة بأكلها . ولابن حجر فضل في أنه كتب الوفيات على ترتيب أبجدي ، وحذا حدوه في ذلك تلميذاه السخاوي وابن الصيرفي . وابن حجر كذلك أول من ابتدع فكرة الكتاب الشامل لوفيات قرن بهامه ،

وهوأيضا صاحب فكرة النسمية لتلك الكتب على عنوان القرون وإليه يرجع قصب السبق في المناية بتراجم الفاضلات المحدّثات من النساء ، وكتابه الدرر الـكامنة في أعيان المائة الثامنة دليل واضح على ذلك . واقتنى السخاوي أثره في هذا كله ، وزاد عليه بأن جمل للنساء وحدهن جزءا مستقلاً من كتاب الضوء اللامع في أعيان الفرن التاسع ؛ وتألفت من بعد ذلك الكتب المعروفة فى وفيات القرن الماشر والحادى عشر والثانى عشر الهجرى. أما أبو المحاسن فإنه أخذ على أستاذه المقريزي أنه ملأ كتابه بالحوادث والماجريات ، وقصَّر في التراجم والوفيات ، ولذا ألف هو كتابه حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور ، معارضاً لذلك الترتيب ، فأطنب في الحوادث وأوسع في النراجم ، لتكثر الفائدة من الطرفين ، على قوله ؛ وهـذا الـكتاب هو الذي جعله أبو المحاسن ذبلا على كتاب السلوك للمقريزي . بل إن أبا الحاسن انتهج في تاريخـه الكبير ، وهو كتاب النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة ، منهجاً مخالفاً لطريقة المقرري وترتيبه ، إذ جمل كل عهد من عهود الملوك والسلاطين فصلا قاعًا بذاته ، وذكر السنين وحوادثها تباعاً من غير أن يجمل لها عناوين مستقلة ، ما عدا أنه أشار إلى إهلالها على أنه حادثة من الحوادث، حتى إذا توفي السلطان أتى على أخباره صَّ أخرى في ترجمة متصلة ، وشرح أخـــلاقه وعوامل مجاحـــه أو فشله ،

ثم أعقب ذلك كلّمه بترتيب سنوات المهد نفسه ترتيباً عددياً ، وذكر وفيات كلّ منها فى فصل واحد ، وربما أفاض فى هـذه أو تلك من الوفيات إفاضة ملحوظة لما لصاحبها من مقام ممتاز ، أو ذكر فى أثنائها من الحوادث ما لم يستطع ذكره أو أنسيه فى الحزء الحاص بمهود السلاطين

وأما ان إياس فانبع طريقاً نصفة بين ترتيبي القريزى وأبي المحاسن ، إذ قسم كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور إلى عهود مستقلة ، كما فعل أبو المحاسن ، وذكر السنين بمناوين واضحة وبخط كبير ومداد مخالف ، كما فعل المقريزي ؛ ولكنه لم يجمل للوفيات ترتيباً زمنياً منفصلا مثل ترتيب أبي المحاسن ، ولم يكتها عند أواخر السنين من حولياته مثل نظام المقريزي ، بل أوردها ي كثير من الإيجاز عند وقوعها حيثما اتفق من شهور السنة ، وهو في ذلك متبع للطريقة التي سار علها مؤلف محهول الاسم ، له كتاب مخطوط اقص وبغير عنوان بالمتحف البريطاني بلندن ، وموضوعه ناريخ دمشق .

وللبرهان على كل ما تقدم من ملاحظات بجب الرجوع إلى كتب أولئك المؤرخين نفسها ، أو إلى مقد مامها على الأقل ، فالمقريزى مثلا بدين في تصدير كتاب السلوك أنه ألف ليكون عاريح السلاطين في مصر بعد العاطميين "من الملوك الأكراد والأيوبية ، والسلاطين المهاليك التركية والجركسية ، في كتاب

يحصر أخبارهم الشائمة ، ويستقصى أعلامهم الذائمة ، ويحوى أكثر مافي أيامهم من الحوادث والماجريات ، غير ممتن فيه بالتراجم والوفيات، لأبي أفردت لها تأليفاً بديع المثال، بميد المال، فألفت هذا الديوان ، وسلكت فيه التوسط بين الإكثار المل والاختصار الخل (١) " . وكذلك كتب أبو المحاسن في خطبة كتاب النجوم الزاهرة ، حيث قال إنه رتبه ليكون شاملا لمهود من ولي مصر منذ الفتح المربى من الولاة والخلفاء والملوك والسلاطين ، `` واحداً بعد واحد ، لا أقد م أحداً منهم على أحد بامم ولا كنية ولا لقب ، ثم أذكر أيضاً في كل ترجمة ما أحدث صاحبها في أيام ولايته من الأمور ، وما جدَّده من القواعد والوظائف والولايات في مدى الدهور ، ولا أفتصر على ذلك ، بل أستطرد إلى ذكر ما بني فيها من المبانى الزاهرة ، كالميادين والجوامع ومقياس النيل وعمارة القاهرة ، أولاً فأولاً ، أذكره في يوم مبناه وفي زمن سلطانه ، مستوعبًا لهذا الممنى ضابطًا لشانه ، على أنى أد كر من توفى من الأعيان في دولة كلِّ خليفة وسلطان باقتصار ، بعد فراغ ترجمة المقصود من الموك ، مع ذكر ممض الحوادث في مدة ولاية المدكور في أيما قطر من الأفطار (٢) ". أما ان إياس ، فليس

<sup>(</sup>١) الفريزي: كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج ١ ، ص ٩ .

 <sup>(</sup>۲) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، طبعة
 دار الكتب المصرية ، ج ١ ، ص ٣ .

بالمطبوع من تاريخه خطبة مشابهة يمكن الاقتباس منها اقتباساً يدل على طريقته في النأليف ؛ على أن الفارى لكتابه يجد ذلك واضحاً شائماً في جميع أجزائه ، وهو لا يخرج عما تقدمت الإشارة إليه إجمالا في موضمه .

والحاصل أن طريقة المقريزى وأبى المحاسن، وكذلك الطريقة التى سار عليها ابن إياس، ليست فى شىء من التاريخ بمعناه الحديث: فطريقة المقريزى ناقصة لقطع تتابع الحوادث فجأة عند نهاية السنين، وطريقة أبى المحاسن مؤدية لشىء من الحلل والاضطراب، بسبب مم اوحته بين الإفاضة فيا هو بصدده من حادثة أو مسألة، وبين تأجيل ذلك إلى صفحات الوفيات التى ذيل بها عهود السلاطين، مما نتج عنه نقص أحياناً وتكرار أحياناً أخرى. ويقال مثل هذا وذلك بصدد طريقة ابن إياس، لأنها في الواقع مزيج من الطريقتين السابقتين.

ثم إنه يلاحظ أن المؤرخين على وجه التعميم قنموا في كتمهم هذه بذكر الحقائق مجردة عن أسبابها، ودر نوا الحوادث شهراً فشهراً – أو يوماً فيوما أحياناً – دون أن يحاولوا ربط حادثة ما بشيء سابق، أو يجملوا من كتابتهم قصة متصلة، أو يعرضوا لشيء من المقدمة والنتيجة لهذا أو ذاك مما كتبوه. على أنه من الحق أن يسجل لهم أنهم انتقدوا وفلسفوا وأنهوا بأحكام واضحة في بعض الحوادث الجارية، ولا سيا في الأجزاء الماصرة من

مؤلفاتهم ، وذلك على الرغم من أنّ أحكامهم هذه جاءت دائماً من باب التمقيب على الحوادث للمظة والاعتبار ، دون أن يكون فيها شيء من التمليل أو التحليل أو الاستقصاء .

وأما طريقتهم في الأجزاء غير الماصرة من مؤلفاتهم ، فهي أن ينقلوا من كتب السابقين نقلاً حرفياً ، مع ذكر اسم المرجع أو مؤلفه أحياناً قليلة فقط ؛ فشوا بذلك على المبدأ القديم المتواتر بأنه ليس في الإمكان أبدع مماكان ، ولم يتمرّ ضوا لمنقولهم بممقول أو نقد أو تجريح أو تمديل ، ما عدا أنهم غيروا بمض الألفاظ بين العبارة والأخرى . على أن تلك الطريقة النقلية عادت بفائدة لا يمكن المبالغة في مداها ، إذ حُفظت بفضلها كتب مفقودة أصولها الكاملة حتى الآن ، ولولاها ما وصل من تلك الكتب شيء المتأخرين ، ولولاها كذلك ماعرفنا كثيراً مما هو معروف وإن جاء ناقصاً — من أساليب المؤرخين في مصر وغيرها من البلدان الإسلامية في المصور الوسطى .

وأما ما يتملق بالقيمة القياسية لكل من الأجزاء الماصرة في تلك المؤلفات جميماً ، فتقرير ذلك مرتبط عما استقام للمؤلف من مقدرة على استقاء الأخبار من منابعها كرجال الدولة والدواوين ، وعلى هذه القاعدة وعلى تنقيتها وغربلتها من الشوائب والزوائد . وعلى هذه القاعدة يتبيّن أن القريزى حرص في الجزء الماصر من كتاب السلوك على أن يكون رجلا نقادة جريئاً ، يعرف الغث من السمين على أن يكون رجلا نقادة جريئاً ، يعرف الغث من السمين

مما يترامى إليه من أخبار وحقائق ؛ ولذا يجد القارى بصفحانه معلومات قل أن يجدها في مثل مساحمها من كتاب آخر ، وقوا بين وذلك فضلا عن انفرادها بحقائق ضافية في أحوال النقود ، وقوا بين المعاملات التجارية ، والاحتكارات السلطانية ، والأنمان الجارية لأنواع الأطمعة . غير أن الجزء الأخير من هذا الكتاب يوافق زمنيا عهد السلطان برسباى ، ولم يكن المقريزى من المقر بين إلى ذلك السلطان ؛ ولذا يلمس القارى في ثنايا هذا الجزء من الكتاب شيئاً من المرارة والكراهية ، إلى جانب الجرأة في النقد ؛ وذلك بمكس ما يقابله في النجوم الزاهرة لأبي المحاسن ، إذ جاء أسلومه أهداً وأعدل ألفاظا ، لأن أبا المحاسن ظل من الحثين حول بلاط برسباى وحاشيته .

غير أن المقارنة الدقيقة بين ما جاء في كل من السلوك للمقرري والنجوم الزاهرة لأبي المحاسن من أخبار متفقة الوقوع تدل في وضوح على أن أبا المحاسن نقل كثيراً من كتاب أستاذه نقلاً حرفيا ، دون أن يُسمني بالإشارة إلى مرجمه . ومن الجلي أن أبا المحاسن لم يجد ثمت سببا بدفعه إلى الاعتراف بذلك المقل، ما دام أنه عاصر الحوادث بعينها ، وربما شهدها بعينه كدلك ، وهذا تفسير من غير تبرير مقبول . لكن الذي يستحيل تبريره ألبتة أن أبا المحاسن كان كما وجد نفسه مخالفاً لأستاذه ، نَـفَـل مروايته بنصبها وفصبها مهما طالت ، وأنبعها بنقيد وتصحيح من مروايته بنصبها وفصبها مهما طالت ، وأنبعها بنقيد وتصحيح من

عنده ، في لهجة خالية من اللياقة أحياناً . على أنه إذا أغفلنا تلك الناحية من نقد أبي المحاسن لأستاذه ، فإن ما أورده بصدد كثير من الحوادث من تصويب وتصحيح جاء أقرب إلى الحقيقة والواقع مما كتب القريزي ، إذ المعروف أن المقريزي هو السابق في الكتابة ، وأنه اعتزل الحياة المامة منذ ترك الوظائف والدواوين ، وأن تلك الفترة الأخيرة من حياته هي التي اشتغل فيها بالتأليف ، على حين بقي أبو المحاسن طول عمره متقلباً في بلاط السلاطين وبيوت الأصاء ، يتلقى من أقاربه وأصهاره وأصدقاً به من موظنى الدولة ما ساعده على توضيح بعض الحقائق التاريخية التي غمضت على غيره . ومع هذا كله هيهات أن يقار ن ذلك التلميذ النابغ بأستاذه الكبير في ضوء مؤلفاتهما ، من حيث القيمة والكثرة واختلاف المفاصد والتنسيق .

أما العينى ، فيكنى لبيان القيمة النسبية للجزء الماصر من كتابه عقد الجمان فى أخبار الزمان ، وهو الجزء الذى يستفرق عصر السلطان برسباى وما يليه حتى سنة ١٤٥١ م ، أن العينى نفسه كان يجلس إلى حضرة ذلك السلطان ليقرأ عليه فى أمسياته بالتركية من كتابه الذى كتبه بالعربية . على أن تلك البينة تكون كافية للحكم على قيمته التاريخية ، لو كان من المعروف ما أنمه العينى من هذا الكتاب الكبير فى ذلك العهد ، أو أن العينى ذكر الأجزاء التى قرأها منه على السلطان قصد تمليقه العينى ذكر الأجزاء التى قرأها منه على السلطان قصد تمليقه أو ابتناء وعظه بأخبار السابقين . وكيفها كان الأمر ، فالمعروف أن المينى تمدّلق جميع السلاطين الذين أفاءوا عليه من ظلالهم ، وأنه سبق له في أوائل أيامه أن ألدف كتاباً مشهوراً في فضائل السلطان المؤيد شيخ ، كما نظم قصائد كثيرة في مدح كلرّ من السلطانين ططر و برسباى نفسه .

واستمدُّ ان حجر في تأليف كتابه إنباء الغمر بأنباء العمر من كتاب الميني كثيراً ، وقارن الكتابين بعضهما ببعض مقارنة شملت التفاصيل ؟ على أنه لم يتمقّب عثراته بالمدالة والضبط ، كما فعل أنو المحاسن عؤلفات المقريزي ، بل اعترف بالنقل منــه اعترافا صريحاً في قوله "كتبت منــه ما ليس عندى ، مما أظن أنه اطلع عليه من الأمور التي كنا نغيب عنها ويحضرها (١) " ، أي أن الكتابين يكمل بمضهما بمضا في كشير من المواضع . غير أنَّه يلاحظ أن كتاب ابن حجر لا يجيء شيئاً بالنسبة لكتاب الميني في الحجم ، بل إن قيمته تنحصر في أنه سجل واف إلحوادث التي وقعت في أيام ابن حجر فقط ، على حين أن كتاب الميني تاريخ شامل لأخبار مصر الإسلامية إلى عصر مؤلفه . ومع هذا فكتاب ابن حجر ممتاز بتعليقات وملاحظات تفرّد بها صاحبها عر سائر المؤلفين

 <sup>(</sup>١) ابن حجر: إنباء الفمر بأنباء العمر - مخطوطة المتحف البريطانى بلندن ، ج - ، ١ ، صفحة ١ ب .

الماصرين والسابة بن ، ممن استقى منهم بالإضافة إلى المينى ، كان الفرات وانن دقماق والمقريزى .

أما ابن إياس ، فالقارئ لكتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور يفتقد الإفاضات والتفاصيل التي عرفها من مؤلفات المقرنزي وأبي المحاسن والمبنى وابن حجر ، فلا يجد لها أثراً . غير أن أسلوب ابن إياس — مع اختصاره وعزوفه عن الإطالة والإطناب حتى في الأجزاء المماصرة من كتابه — مطبوع بطابع الذكاء والدقة ؛ وليس في استطاعة ناقد — مهما علا سمته — أن ينكر أن ابن إياس كان على جانب عظم من القدرة ، وذلك برغم صرامة أحكامه ، وبرغم أخطائه أحياناً في ضبط الوفيات .

يتبقى بعد ذلك مسألة مكملة لهذا النقد المقارن ، وهى مدى إلمام المؤرخين الذين تقدّ مت أسماؤهم بأحوال البلاد المجاورة لمصر ، من حيث جغرافيما وأهميما الاقتصادية لدولة الماليك . غير أنه ليس من العدل أن نقدر المعلومات الجغرافية عند أولئك العلماء بما ورد عرضاً في كتبهم التاريخية بصددالبلاد المجاورة ، لأن مبلغ ما في تلك الكتب لا يعدو ذكر اسم هذا أو ذاك من الأقطار والمالك ، عناسبة وصول قاصد (سفير) من عند ملك من ملوكها إلى السلطان بالقاهرة . بل قليلا ما يجد القارئ غيير ذلك ، مما لا يزيد عن أسماء الملوك ، أو مسافات الأسفار والطرق والمسالك التي عبرها الفاصد الفلاني كما يصل إلى مصر . غير أنه على الرغم من هذه

الندرة الجفرافية المنتظرة في كتب التاريخ، فالواقع أنه يمكن القول بأن أولئك المؤرخين عرفوا مواضع البــــلاد الإـــــلامية القريبة معرفة جيدة بفضل أسفارهم إليها ، وأن معلوماتهم بصدد المالك الإسلامية البميدة لم تكن قليلة بالقياس إلى معلومات المصور الوسطى في أوصاف البلدان وجفرافيتها ، وأن ماعرفوه عن ممالك أوربا وأصقاعها مع ضآلته ونقصه لم يكن مهو شاً مملوءاً بالخرافات، بل تضمُّن حقائق بارزة ثابتة في تاريخها وحفرافيتها وعلاقاتها السياسية بجيرانها . ومن تلك الحقائق مثلاً أن دول أوربا المسيحية ، كالبندقية وجنوه وقطاونية وقبرص ورودس ، أضمرت كلها المداء لدولة الماليك ، على حين اكتنى بمضمها بإرسال سفنه إلى موانى ُ السلطان للتجارة الحلال ، وعلى حين شجَّم بمضها الآخر مختلف الإغارات الساحلية والقرصنة التي أوجبت الجهاد والاستئصال . غير أن الملومات الجغرافيــة البحتة لم توجد طبعاً في كتب المؤرخين ، وحسب القارئ أن يولى وحهه شطر مؤلفات معاصريهم وأصدقائهم ممن كتبوافى الجغرافية عرضاً أو قصداً ، ليملم مبلغ إلمام علماء ذلك المصر بأحوال البلاد المحيطة مدولة الماليك . ومن هـذه المؤلفات كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي ، وكتاب المفصد الرفيع النشا الهادي الصناعة الإنشا للخالدي ، وكتاب زيدة كشف المالك لخليل ابن شاهين ، وكلها ممتلي ُ بأوصاف البلاد الإسلامية والمسيحية البميدة والقريبة .

وثمت مسألة أخرى مكملة لهذه الخاتمة ، وهي سقم الأسلوب المربي الذي كتب به مؤرخو ذلك القرن مؤلفاتهم التاريخيــة وغيرها ؛ إذ الواقع أنها تموج بألفاظ وتعابير وجمل لاتمت للمربية الفصحى بصلة ، وتزخر بماميات غريبة واصطلاحات غامضة لا تذكرها القواميس والمعاجم . وأكثر ما يكثر ذلك في كتابات أبي المحاسن وابن إياس، بل إن أسلوب المقريزي نفسه لم يخل من تلك الهنات . ويرجع ذلك أولا إلى ذيوع اللسان التركى بين طبقات الخاصة ، وإلى دخول كثير من ألفاظ اللغات المجاورة ( بما في ذلك اليوناني واللاتيني وفروعه ) في مصطلح الجيش والبحرية والدواوين ، مما أدَّى إلى كثير من الخلط بين ما هو عربي صحيح وما هو أجنى غير جائز الاستمال . وهــذا الخلط فى ظاهر، وواقعه عيب يؤسف له ، وكثيراً ما شكا قراء هذه الكتب التاريخية من عرج أسلوبها وغموضه ؛ غير أنَّ ذلك في باطنه حسنة لا تذكر ، إذ أنه نموذج لحال اللغة والكتابة في عصر سلاطين الماليك عصر والشام، وهو لذلك مادة ذات أهمية للمنيين بتاريخ الأدب المربى في مصر ، والمشتغلين بدراسة لمجات القاهرة في مختلف المصور. the transfer of the state of th

# مؤلفات المؤرخين الواردة في هذا الكتاب(١)

١ - أحمد بن على المقريزي: (ص ٢)

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار — عقد جواهم الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط — انعاظ الحنفا بأخبار الخلفا — السلوك لمعرفة دول الملوك — المقنى الكبير — المقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة — النزاع والتخاصم فيا بين بني أمية وبني هاشم — إغاثة الأمة بكشف الغمة.

٧ - أحمد بن حجر: (ص١٧)

فتح البارى فى شرح البخارى – المجمع المؤسس والمعجم المفسس والمعجم المفهرس – الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .

۳ – العيني:

عقد الجمان في تاريخ أهل هذا الزمان – عمدة القارى في شرح البخاري .

<sup>(</sup>١) تشمل هذه الفائمة أسماء المؤلفات التي اقتضتها رسسير المؤرخين في مصر في الفرن الخامس عشر الميلاي ، غير أنها لا تشمل جميع المؤلفات المنسوبة إلى أولئك المؤرخين .

٤ - ابن عربشاه:

التأليف الطاهر في شيم الملك الظاهر – عجائب المقدور في أخبار تيمور .

• - خلیل بن شاهین :

زىدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك .

۲ - بهاء الدين الخالدى: (ص ۲۶)

المقصد الرفيع المنشأ المادي لديوان الإنشا .

٧ - أبو المحاسن بن تغرى بردى: (ص ٢٦)

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - المهل الصافي - والمستوفى بعد الوافى - الدليل الشافى على المهل الصافى - مورد اللطافة في ذكر من ولى السلطنة والخلافة - حوادث الدهور في مدى الأيام والشمور - نزهة الرائى في التاريخ - البحر الزاخر في علم الأوائل والأواخر - نزهة الألباب في اختلاف الأسماء والألقاب - حلية الصفات في الأسماء والمسازة في تكملة الإشارة - الانتصار للسان والصناعات - البشارة في تكملة الإشارة - الانتصار للسان التتار - الرياضيات والموسيق - السكر الفاضح والمطر الفائم.

### ٨ - نور الدين بن الصير في : (ص ٣٦)

نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان — أنباء الحصر في أبناء المصر — الجوهرية في النباء المبرة النبوية .

# ۹ – أبو الخير السخاوى : (ص ۲۹)

التبر المسموك في ذيل السلوك - ذيل تاريخ دول الإسلام - الذبل المتناهى - الذيل على طبقات القراء - المنتقى من تاريخ سكة - تلخيص تاريخ المين - الإعلان بالتوبيخ لن ذم " التاريخ - الضوء اللاسع لأهل القرن التاسع - الجواهر والدرد في ترجمة ابن حرر - القول المنبي في ترجمة ابن عربي.

#### ١٠ - ابن إباس :

بدائع الزهور فى وقائع الدهور — عقود الجمان فى وقايع الأزمان — نزهة الأم فى المجائب والحسكم – مرج الزهور فى وقائم الدهور — نشق الأزهار فى عجائب الأقطار .

## ۱۱ – عبد الرحمن السيوطي: (ص٥٦)

شرح الاستمانة والبسملة — تكملة تفسير القرآن — طبقات الحفاظ — لب اللباب في تحرير الأنساب — إرشاد

المهتدين في نصرة الجمهدين - الرد على من أخلد إلى الأرض وجَـهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض - التنبئة عن يبعثه الله على رأس كل مائة - الكشف عن مجاورة هذه الأمة الألف – تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك – قم الممارض في نصرة ابن الفارض - الإسفار عن قلم الأظفار -الله ع المآرب في قص الشارب - الوديك في فضل الديك -مسألة ضرى زيدا قاعا - حسن المحاضرة بأخبار مصر والقاهرة - تاريخ الحلفاء أمراء الومنين - تاريخ السلطان الأشرف قايتباي - بدائع الزهور في وقائع الدهور - تاريخ أسبوط-كوكبالروضة - تاريخ العمر - المنتقى من تاريخ ان عساكر الشماريخ في علم التاريخ - نظم العقيان في أعيان الأعيان - بغية الوعاة في طبقات النحاة - الملتقط من الدرر الكامنة - الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان – مارواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين – تأخير الظلامة إلى يوم القيامة .

١٢ - عبد الباسط بن خليل: (ص ٦٨)

رُهة الأساطين فيمن ولى مصر من السلاطين — نيل الأمل — الروض الباسم فى حوادت الممر والنراجم — تاريخ الأنبياء الأكابر — الوصلة فى مسألة القبلة — الحكمة والسر فى الضوء — القول المأنوس — شرح القانونشة فى الطب — عمدة الطالبين ورغبة الراغبين فى الفقه .

۱۳ - حسن الطولوني: (ص ۷۱)

النزهة السنية فى ذكر الخلفاء والملوك المصرية – شرح مقدمة ابن الليث – الأجرومية .

١٤ – ابن زنبل الرمّال: (ص ٥٠)

تاريخ أخذ مصر من الجراكسة – الدرة اليتيمة في تاريخ مصر القديمة – تحفة الملوك والرغائب – المقالات في حل المشكلات .

١٥ – محمد بن طولون الدمشقى: (ص ٧٦)

الفلك المشحون فى أحوال محمد بن طولون - عجائب الدهر - المقود اللؤلؤية فى الدولة الطولونية - حور العيون فى تاريخ ابن طولون - الثفر البسام فى ذكر من ولى قضاء الشام - أعلام الورى - سلك الجمان - المنطق المنبى فى ترجمة ابن العربى - الاختيارات المرضية فى أخبار التقى ابن تيمية - التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والخلان .

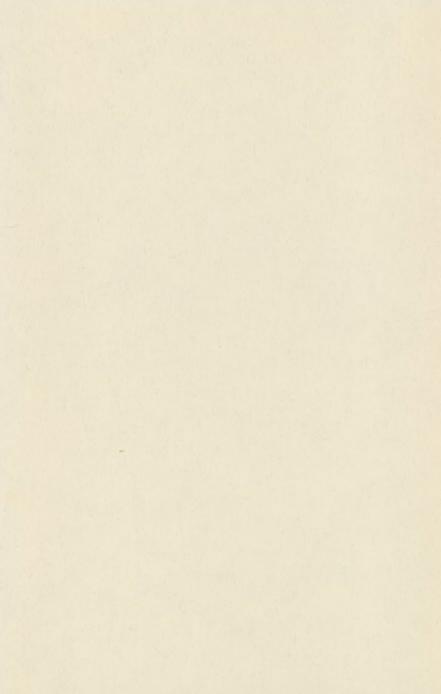







